



# السراج الوهاج في الدلالة على أشرف منهاج

يا سارباً فى ظلام الجهل ان لنا من محكم الذكر مايغ عن السرج واليوم جناك منه بالذي سمحت به المناية من هدى ومن حجيج فع المواعظ واسترشد بما نشرت ربح النصائح من عطر ومن أرج ال المواعظ نور الله يصرم من تابع القوم مصوماً من الموج فاحذر وقيت المحرافاً عن مناجهم واسترشد الله واحذر نكمة العرج

أيها الخطيب المساجد كل خطبة ندعو اليها ظروف الأحوال يرشدك الفهرست اليها لاننا لم نقيد الخطب بأمهاء الشهور ولا بعدد الاسابيع ولكنا قيدنا كل خطبة بموضوعها الذي وضسعت له ليسهل على الخطباء الوقوف على المواضيع المطلوبة وقسد بينا مواقف الاختصار وراء الخطب ليكون للخطب الخسار

وجملناعلامة الاختصار(ق) بينقوسين يترك المختصرمابين الفافين

حةوق الطبع محفوظة لمنشيه الناقل لانوال المرشدين محمد الجنبيهي مسكين المساكين ------

شمس من الرشد ماغابت وماغر بت ليكن أهل الموى عن ضومًا احتجبوا

# ڛٚؠٳؖڛٙٳؙٳڿ<u>ؖڂٳؖڸڿ</u>ٙؖۼؽؽ

تُمَّ نوركَ فَهَدَيتَ فَلْكَ أَلَحَمَهُ ﴿ عَظُمَ حُكُمُكُ فَعِهَوْتَ فَلْكَ أَلَحَمَهُ ﴿ يَسَطِتَ يَدَكُ فَأَ عَلَمَ الرَّمُ الرُّجُوهِ ﴿ وَجَاهِكَ أَكُمُ الرَّمُ الرُّجُوهِ ﴿ وَجَاهِكَ أَكُمُ الجَاهِ ﴿ وَعَطَيْنُكَ أَفْسَلُ العَطَيَّةِ وَأَهْزَوُهَا ﴿ وَنَظَمُ الجَاهِ ﴿ وَعَطَيْنُكَ أَفْسَلُ العَلَيْةِ وَأَهْزَوُهَا ﴿ وَنَظَمُ الجَاهِ ﴿ وَتَعْفِي السَّقِيمَ وَتَغْفَرُ ٱلدَّنِ وَتَقَبَلُ التَّوْبَةَ وَلا يَجَزِى بِاللَّائِكَ أَحَدُ ولا يَبِلنُ مِدَحَتَكَ قُولُ قَائِلٍ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ مِبْحَانَكُ مَا لَكُ فَالْ سَبْحَانَكُ سُبْحَانَكُ مِبْحَانَكُ مَا لَكُ فَالْ سَبْحَانَكُ سُبْحَانَكُ مِبْحَانَكُ مَا لَكُ فَالْ سَبْحَانَكُ مَا لَكُ فَالْ سَبْحَانَكُ مَا لَكُ فَالْ سَبْحَانَكُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَعُ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ اللّهُ الل

# ثناء نبوي شريف

﴿ افتتحنا به رجاء البركة والنبول ﴾

يا حَيُّ يَا نَورُ نَوْ رَ سَمْعَ آذَانَ قَالِي وَنَوْ رِ بَصَرَ عُيُونَ قَلِي بَا سَرَادٍ نُورِ الطِّنِيكَ يَاحَيُّ يَا كَشَمْشُطْلَيُوشِ كَشَمْسُطْلَيُوشِ أَقِمَى وَأَقِمْ صُورَتِي وَذَاقَ وَوَجْهِي عِنْدَكَ وَعِنْدَ جَمِيمِ خَلْقَكَ آمِين بَرَحْمَيْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين الْهُ مُعَانِفَ ذَا أَنْ أَنْ كُنْ مَا اللّهُ عَلَيْكَ أَمِينَ بَرَحْمَيْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينِ

أَلَّهُمُّ إِنَّكَ لَمَمُ أَنَّ كَثَيْرًا مِنَ الخُطَبَاءَ يَرْغَبُونَ أَخْتِصَارَ دِيوَانِ إِرْشَادِ شُوارِدِ النَّمُوسِ الى رَحْمَةِ مُولاً نَا ٱللِكِ الْمَثَّوْسِ ٱلذِي مَا أَنْشَأُ نَاهُ الأعمونة المناية والنوفيق وكرامة إرشادك النُّصحاء وأهل النحقيق وأنَّ آخرينَ فِي مِقَابَلتهم يُحبُّونهُ كَمَاهُ وَولاَ عَنْصَ مِنْ هِذَا ٱلخِلاَفِ إِلاَّ بِوَضْمِ دِيوَ أَنْ آخرَ وُوا فِمَا اِرْ غَبَاتِ الفريةَ بِن جامِعًا لِجميع المُواضيع التي يحتاجُ الوَاعظونُ الى إرشادِ الناساليها على حسَب الظروفِ الوَقتية وأَنْحُوَ ادِثَالهَ صَرَيَّة وَالمُلَّمَةِ. أَنْكَ فِي شُمَوْ عَظَىٰ تَلُكَ وَلَمَا لِي عِمْدِ جَبِرُوتِ كَبِرِيانِكَ أَنْتَ الْمَلِيمُ ٱلمَا يُحُ وآلهادِي العادِرُ الفاتِيمُ قد عَزَمتُ عَزْمَ ٱلْمُتُو كُلُ على عناينكَ المُظْمَى أن أُشْيَدُمَ بَانِي هَذَا ٱلَّهُ يُوانَعُ وَاعِدِ ٱلإِلْهَامِ وَنَ إِمَدَادَاتِ الْفَتْحِ الصَّمَدَانَ ٱلَّذِي هُوَ رَا ۚ سُ مَالَ عَبَادِكَ ٱلاُمِّيَّانَ ٱلَّذِينَ مَنْ حُظُوطُهُمُ ٱلأَزَّلَيَّـة أَنْ يرْبَحُوا عايكَ في كلِّ قولِ وعَمل بَسِّرَتُهُ لهمْ وسَخَّرْنَهُمْ للقيام بهِ بِلاَجولُ منهم ولاً قُوَّة وَغَيِه قَيما بُجُرِيهِ فَيْضُ فَضَاكَ العَمِم مَنْ جَلَيلِ الأَجُورِ التي تموَّدُها من حَنان لطفك وسعة رحمَتك الماملونَ ه فا عني ولا تقطم ارشادك عنى يا رَبّ المالمين أَللُّهُمْ إِنَّى أَسَأَلُكَ يَا سَرِيمَ الْإِجَابَةِ وَجَدِيرًا يَا لَتَبُولَ أَنْ تُصَلَّى عَلَى كُمْلُ أَ بِيانِكَ ۚ إِمِدَادًا وَمُـدَدًا وَأَفْضُلُ رُسُلُكَ إِرْشَادًا ورَشَـدًا وَأَنْ تَجِمَّلَ

ما تُجِرِي بهِ قَلَمَى مَنْ لطالف البِّيانَ وعوارفِ أَلْمَارِفِ وَالتَّبْيَانَ سَبًّا لِهِدَايَةً مِنْ لَنَى مَا أَشْفَلَتُهُ بِهِ عَنْكَ فَحَارَحَتَّى صَلَّ ﴿ وَأَذَبَّا لَنَ اسْتَرْشُدَ بِفَيْرِكَ فاً مليْتَ لهُ حتَّى مالَ فرَاغَ وأَزَاغَ وأَصلُ « وأسلُكَ اللَّهُمَّ بِي وَ بِضُمَّهُاء عبادكَ لَمُوْمَنِينَ سَبِيلَ الرَّشادُ ﴿ وَرَاءَأْشَرَفِ مُرْشَدِ وَأَكْرُم هَادٍ يا رَحْمَةَ ٱلله يا مَنْ نُورُ كُوكِيهِ أَزَالُ ظَأَمَةَ دَاجِي الشَّرِكُ حِينَ بَدَا

# \* خطبة ﴾

تذكار مولدا لحبيب المختار

الحمدُ لله الذي أفتتح إيجاد مظاهر هدا الوجود بالفيض المميم الأقدس والنور الساطع الدّات المقاهر هدا الوجود بالفيض المميم الأقدس والنور الساطع الدّات المقدس والموحود بالله الله الدّور الساطع الدّور اليه وأشهد أن لا إله إلا الله الذي تعبرت المقول في عبائب مصنوعاته وأشهد أنسيد نامحد رسول الله آخر أنبيا ثه وأول بخلوفاته والله وصعبه ذوي وأول بخلوفاته والله وصعبه ذوي الإمتيازات الرّبانية هو أما بعد كه فيا عباد الله المأورة تبارك وتعالى أن يتجلى بذاته إلياته في جبروت المظمة والاتيداره وأن يتعلى بذاته الله مراد وحواطع الأنواره تناسر رحا نبيّه النفس الذي تندسه بهدائع الأسراد وحواطع الأنواره تناسب على الأفرك التي من كان كالماذة الدوالم الماوية والسنفية وهنا يجدعي الأفركار التي من

شأَ مَهَا ٱلْحَيْرَةُ أَنْ تَقِفَ مُوا قِفِ النَّسامِ وَالْأَدِبِ وَأَنْ لاَ تَعَاوِل إِدْرِاكَ كُناه ذْلِكَ ٱلإنفعال الذي هُوَ مِنْ أَبِدَعِ البِدَائِمِ وَأُعَجِبِ المُجَبِّ وَ تَمالِي رَبَّتُ ا لَمُنفَرَّ دُ بِكُبْرِ إِعَالَمَظُمَةِ عِن أَنْ آصَلَ إِلَى أُسرَ ارْصُنْمُهُ الْمُقُولُ الشَّرِيهُ ﴿ مُ مَنْ إِمَدَادَ ذَلِكَ النُّورِ تَكَامَلُ نَظَامُ ٱلْمُوجُودَ تَـ \* وَٱنْبِسَطَتَٱلَّارِضُ كما ترَوْنَهَاواً رَبُّهُ مَنْ بِقُدْرَة باريما السَّموات \* الى أَنْ تَمَّتْ مَظَاهِرُ ٱلإبدَاء وتكاملت الإستمدَادَات الـكوُ نيَّه \* هُنَا لكَ خَأَقَى الرَّبُ القديرُ خَلَفَتَهُ مُنَّ الطِّين وجِملَهُ بَشَرًا سَوِيًّا ﴿ وَأُودَءهُ سِرَّدُلكَ النُّورِ الَّذِي كَانَ فِي ذُلكَ ٱلْحِينِ نْسِيا ﴿ ثُرَّأُمِرَ ٱلْمَلَاثُـكَةَ أَنْ بِسَجِئُهِا لَبَهَاءَ تَلْكَ الصَّوْرَةِ ٱلجِسَمَا نَيَّهُ ﴿ وَمَا زَالَ ذٰلكَ النُّورُ يَاٰءَمْلُ مِنْ اشْرَفَ أَصلاَبِ إلى أَطهَرَ أَرْحامِه حتَّى تَرَكَّهُ عبدُ أَلَّهُ ` مَمَ ٱلْأَجِنَّةِ وَكِمْ أَثْرَكُ ٱلأَيْنَامِ \* وَمَا كَانَ ذَٰلِكَ إِلاَّ اِنْـكَنْتِهِ رَبَّا نَيْبةٍ وحكمةً بَّمَدًا نيَّه \* وَفِي مثل هذَا الشَّهر الشَّريف أستوَى ذلكَ النُّورُ على عَرْش بِشَرِيتِهُ \* وَتِكَامَلَ بَدُرُهُ ٱلْمُنْهِرُ فِءَوَالِمِ سَاء جَسَمَا نَيْتُه \* ثُمٌّ فِي السِّا في عشرَ مِنهُ بَزَغَتعلى الموالم شمسُ عُمَّاهُ السِّنيَّةُ هَا لَهُ إِنَّ شَهْرًا تَكَامَلُ فِيهُ بدرُ الهدَاية لمن أجل الشَّهور \* وإنَّ يوم أظهرَ فيه كو كُ المناية لمُوسمُ إقبال وبُرُودٍ \* وإن عامةً برَزَ فيها الشَّفيعُ الأعظَرُ لهي أَشرَفُ الساعاتِ الزُّما نيه ، فأستمدُّوا يا أهلَ الإعان لأستقيال هذا الميد فا نهُ من أشرَف الأعياد ، وعظموا أمرَهُ تعظيماً فوق تعظيم المسيحيين لعبد الميلاد ، تَذْ كَارَّ اللَّيْوِمِ الذِّي وَانْ كَمْ فِيهِ الرَّحَاتُ الرَّبَّ لَيَّةً والنَّهَ عَالَ الا حسا ليَّه \* ومَنْ كَانَ قُوِىً الْمُحَبِّهِ إِنِّي الرَّحَمَّةِ فَلْيَا ثُنَّ بِبُرُهَانِ عَبَّتُهِ ﴿ وَمَنْ كَانَ ذَا نَمْهَ ۚ فَلَيْحِتَهِدْ فَى أَنْ يَرَىرَبَهُ عَلِيهِ آثَارَ فِمْمَتِهِ ﴿ وَإِنَّهَا لَقُرْبَةٌ تَقَوَّى ٱلإِيمانَ وَتُوا فِنَ ٱلإِشَارات الفُرْآنِيَّة ﴿ قُلْ بَمْضَلِ ٱللَّهِ وَبَرَحْمَتَهِ فِبْذَٰ لِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَخَبِرْ مَمَّا يَجِمَمُونَ ﴿ وَقُلَ ٱعْمَاوا فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوالُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿

ُ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَى ٱللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ كُنْتُ نِبِيا وَآدَمُ مُنْجَدِلٌ فَي طَيِنَتِهِ ﴿
وَقَالَ عَلَيهِ الصَّلَاةَ وَالسَلَامُ خَرَجتُ مِنْ نِكَاحٍ ﴿ وَلَمَا خَرُجٌ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ لَكُنْ آدَمَ اللهُ أَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَانْ لَمْ يُصِنِي مِنْ سِفَاحٍ ٱلجَاهِلَيَّةِ شِيءً لَكُنْ آدَمَ اللهُ أَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَانْ لَمْ يُصِنِي مِنْ سِفَاحٍ ٱلجَاهِلَيَّةِ شِيءً

إِنَّ الدِّينَ آمنوا وعَمَلوا الصَّالحات أُواتُكَ هُمْ خيرُ البِّريَّهِ

## ﴿ خطبة ﴾

تذكار للإسرى والمعراج والحث على صوم رجب الحملة المدالة سيّد خَلْقه وأ كرَمَ رُسُله « وجملة أفضلَ مَعَسُوم في قوله وحاله وفي كُل عَمَله هوأ نالهُ مِنَ النُتُوحات السّمَدَا نِيَة والملوم اللَّهُ نَيَة مالاً بَحُيطُ به البيان « وأشهدُ أن لا إله إلا الله الإنالهُ الذي أقرَر نا بربُوبيته في الأزل « وأشهدُ أنَّ سيّدنا عمّدًا رَسُولُ الله الذي الذي أمّ على المتّه المحكارة والجدل «اللهم صلّ وسلّم وبارك على سيّد ناصمدوآله وصعبه الذين أثنيت عليهم في آيات الفرآن (أما بعد) فيا عباد الله لله أأواد وصعبه الذين أثنيت عليهم في آيات الفرآن (أما بعد) فيا عباد الله لله أواد رحمته « وأن بُو قد لهم مصباح البداية من مشكاة الطفه وحكمته « خلّم رحمته » وأن بُو قد لهم مصباح البداية من مشكاة الطفه وحكمته « خلّم خلمة الصفات المكالية على سيّد ولد عد المدالة والعشرين خلمة الصفات المكالية على سيّد ولد عد المرة الموات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنت المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنت المنت المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنت المنت

ن رَجَبُ أَنْ يُرْفَمَ الي أعلى علَّيْن ﴿ لِيَنَوَّجَ بِتَاجِ الْخَلَافَةِ الْمُظْمَى فِي شرَف مواً نف التَّمكين \* فوَافاهُ الأمينُ ومعَهُ ميكائيلُ لِيُهَيَّانهِ إلى لِقاء السكريم المنَّانِ \* وجمَّلاً مُ مِنَ الإستمدّادَاتِ اللَّسكُو تيَّةً عا لاَ تَسمُّهُ دَائرةُ النَّصَوُّر \* من ضرُورِياتِ النَّطهِر وواجبات الذَّاهـة والنَّنور \* التي تايقُ بأ كرَم عَلُوق وأ كمل إنسان \* فسبُحانَ من أسرَى بعبده ليلاً من السحد الحَرَامِ الىمُسجِد أيليا \* حيثُ كانتُ في أ نظار مِ أَرْوَاحُ أُولَى العَزُّمِ. مِنَ اَ لَا نَبِيا ﴿ وَتَجَسِدُ الْأَرْوَاحِ أَمْرُ مُشْهُودٌ لَدُوى البِّصَائر والعرفان ﴿ فَصَلَّى بَهُمْ ثُمُّ وَقِ حَتَّى ٱرْتَقَى الى سدرَة المُنتهَى \* فأحجَمَ البرَاقُ وَوَقَفَ جبر بلُ حيثُ نهايَّةُ الإنتهَى \* وما كـان َ لُــكذَّب مُنتون أَنْ يُطالبَ على صدَّق ذَلكَ بِدَليلِ أَو بُرْهانِ \*لا نَنا لمِثْناطِ إلا مَنْ يَعتقدُ أَنْ تُدرَةَ الله لاَ يُمجزُها عَمَلٍ \* وأنَّ رَسولَ الله أصدَقُ مَنْ قال وأسبَقُ مَنْ وصلٌ \* وأنَّ الطَّبيعةَ ليسَ لها في المُعجزَ اتِ وفي خو أرق العادّةِ شان \* وهُنَا لكَ زُجٌّ بذَّلكَ الجَسَا النُّورَاني في تَيَارِ مِنَ النُّورِ \* حيثُ لاَ سبيلَ الى تَماقُ الأيَّام ولا مَمَّ الدُّهورِ ۚ الىأنُ انْغَمَسَ فِي لُجَّجِ النَّجلِّى الذِي كَانَ كُلَّهُ حَنَانٌ وَتَعَطَّمَاتُ إحْسَانَ \* قَالَ تَمَالِي (ثُمَّ دَمَا فَنَدَلِّي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنَ أَوْ أَدْنَى ) وهُمَّا لِك ذَهَبَ البِّينُ وفنيَ الأينُ وحَظَى بالمَقــام الأسنَى \* في مو قِف لا يَنْبني أَنْ تَصَوَّرُهُ الأَذْهِانُ ولا أَنْ يُذَرَكَهُ العَيانِ\*فِصُومُوا هَذَا الشَّهْرَفَا يَّهُشَهْرُ اللهِ المُحرَّمُ المُرْغِبُ فِي صِيامه ، والذي عَمَلَ السَّابُ الصَّالِحُ على صوم جميم أيًّا مه \* وهُوَ الذِيعَنَاهُ النبيُّ فيحَديثهِ الآتَيْلاَ كَمَا تَوَهَّمَ أَهَلُ البَّيَانَ\* ( إِنَّ الذِينَ آمنوا وعَملوا الصالحاتِ إِنَّا لا أَيْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً) ( والباقياتُ الصَّالِحَاتُ خيرٌ عِندَرَبِّكَ ثُوابًا وخيرٌ أُمَلاً ) ( وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهِ جَنَّتَانِ فيأَى آلاَء رَبِّكُمُ ثُكَدِّبان )

قالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم رَجَبُ شَهْرُ اللهِ وَشَمْبانُ شهرِي وَرَمْضانُ شَهْرُ أَنَّهُ قالَ أَفْضَلُ العَلَّاةِ وَرَمْضانُ شَهْرُ أَنَّهُ قالَ أَفْضَلُ العَلَّاةِ بَعْدَ المَّـكَةِ بِهِ العَلَّالَةِ العَرَامِ اللهِ وأَفْضَلُ العَيَام بَعْدَ رَمَضانَ شهرُ اللهِ العَرَام

\*\*\*

# ﴿ خطبة ﴾

الحث على تعظيم شعبان واستقبال لية نصفه الحدد لله الذي كرّ والنام أله الحدد لله الذي كرّ والنام المواسم وَحمة منه وحداناً و أكثر مو اليت المفاخ تحكره ما منه ولطفا وإحساناً وشرّ ف شعبان بتحويل القبات وبلية النعلي الأعظم وأشهد أن لا إله الأالله المبود الذي لا تُرْجي إلاَّ وحمته « وأشهد أن سيد ناعمة ارسول الله الأالله المبود الذي لا تُرْجي إلاَّ وحمته « واشهد أن سيد ناعمة ارسول الله الذي تعالت في ساء المجد و تبته . أللم صل وسلم وبارك علي حبيبك الأعظم ورسو لك الأكرم (أمابعد) فيا عباد الله لفد والا كم شمبان الذي هو في كل عام يبشر كم بقدوم ومضاف ومعه ليلة نصفه التي هي أشرف و وقيت الامتنان « فشكراً الله كريم المئان الذي تفضل بها على هذه الأمة وتكرم « فطوب المبد يشهدُ مواسم القرب باستعداد وتدوف « وطوب باستعداد وتدوف « وطوب باستعداد وتدوف » وطوب بالمتقبل مواقيت الاستفالة بفروع صبر وشدة

تَلَمُّتْ \* وَطُوبِي لِمَا مِلْ يَمَلَمُ مِيمَادَالْعَمَلِ فَيُسَارِعُ البِي وَيَتَقَدُّم \* وَيَاسَمَادَةَ مَن استولتُ على قلبه عِزَّةُ الإيمان فترَفْمَ عن ذُلَّ المفسية \* وخاف مقام ربهِ الآخيد بكل ناصية والذي لا تَعْنَى عليهِ خافية \* فنهى النَّفْسَ عن المَوَى وعلى ما فَرَط منهُ تَندُّم ﴿ وَياشَقَاوَةَ الْمَحْدُولِ الذِّي نامَ اللَّيالِي وأضاعَ الْأَيَّامِ \* وَمَا قَضَى حَيَانَهُ الْأَسِيفُ زَخْرَفَةِ الْمَلَاسِ وَتَحْسِبِنِ الطَّمَامِ \* وَكُلَّمَا نُهِيَ عن المَالَهِ يقولُ رَبَّنا أَبَرُّ وأَرْحَم \* لَمَمْ إِنْ رَبُّكَ يا عبد السَّود لبنَّ ورحيم ﴿ وَلَـكُنَّ مَنْ كَانَ كُرِيمًا وَرَحِيمًا لا يُفَا بِلُ الأَبالطاعةِ والتعظيم ﴿ وَانْمَا أنتَ ياأسيرَ الشَّهُوَاتِ وكُثيرَ الْهَفَوَاتِ مِنْ كُلِّ لَثِيمِ ٱلْأُمِ فَتِنافَسُوارَحْمَكُمُ ۗ اللهُ في أعال البرِّ فإيْها عُنُوَانُ السَّمادَه \* وَمَنْ رَامَ الفَنَاتِم فليجتهـــــــ في أنَّ يَهُمُمْ فِي لِيلَةِ النَّصِفُ مُرَادَه ﴿ فَهُمَّا لَكَ خَلَمْ تَخَلَّمُ وَشَكَ ۚ تُوزَّعُ وحُطُوطٌ تُقسَّم ﴿ ومَنْ كَانَ كَسُولًا أَوْ مَنْ إِحْرَانِ الشُّـيَا طَانِ. فَلْيَعَلَمُ أَنَّ السَّاعَةُ آنِيـةٌ لاَ رَبِي َ فِيها وأنهُ لا يُبْعثُ الاُّ معَ المُجرِمينَ • وكَفَى بالـكسوُّل حرْماناً أنَّهُ عَا فَازَ بِهِ المَنْمُونَ مَمَ الْحُرْلَانِ بُحْرَم \* أَنْمَنْ يَمْنَى مُكَبًّا عَلَى وَجِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَشَى سُويًاءَلَى صَرَاطٍ مَسْتَفَيِّم • إِنَّ الذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بِالْفَيْبِ لِمْ مَنْفُرَةً وَأَجْرُ كُرِيمٍ ، إِنَّ الدِّينَ كَفُرُوا مِنْ أَهِلِ السَّكتابِ والمُشرِكِينَ في نار جَهُمْ

قالَ رَسُولُ اللهِ مِلِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمُ اذَا كَانْتَ لِيلَةُ النَّصِفُ مِنْ شَـَّمُهَانَ فَقُومُوا لِيلَهَا وَصُومُوا نَهَادَهَا فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَمَالَى يَنْذِلُ فَيَهَا لِفَرُوبِ الشَّمْس الي سَاءَ الدُّنْيَا فِيقُولُ هَلْ مِنْ سَائِلِ فَا عَطْيَهُ هَـلَ مِنْ مُسَنَّرُ ذِقِي فَأَرْزُقَهُ هِلْ مِنْ مُسْتِفْدِ فَأَغْفِرَ لَهُ هَلْ مِن دَاعٍ فَأَسْتَجِيبِلَهُ هَلَ مِن كَذَا هِلْ مِنْ كَذَا حَى يَطَلُّعُ الفَجِرُ

#### ﴿ خطبة ﴾

## التبشير بقدوم رمضات

الحمدُ لله الذيمتُّمنا بالبِّقاءاليموْ سم الصُّوم ورَزَّقنا العافية • وشرَّعَ لنا الصّيام ليُكفّرَءنًا السَّيْئات وَبُسكنَناجَنةً عاليه \* تعالى رَبُّنا الذي لؤلا تطهيرُ أوَا مره ونوا هيه لكُنَّا أَسُوا حَالاً مِنَ العَمِيرِ ، وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلةَ اللا ألله الذي سَبَقتْ رَحمتهُ غَضَبُه \* وأشهَدُ أنَّ سيدنا عبدًا وسولُ الله إِلِنْ يَهُ نَى الْمَغْوَرَةَ لِأُمَّتِهِ فَأَ نَالَهُ رَبُّهُ مَا طَلْبَهُ ﴿ أَلَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّم وَبَاركُ عَلَى سيَّدنا محمَّدِ وَآلِهِ وَالطُّفُّ بِنَا فِيهَا جَرَتَ بِهِ المقادِيرِ (أَمَا بَعَدٍ) فِيهَا عَبِادَ الله إِنَّ السَّمَاذِةِ أَعِالاً مَمَاوِمِةٌ بِيِّنَّهَا ٱللهُ في كِتَابِهِ وَإِنْ السَّمَّاوَة لَمَالِمات عَرَّفُهَا لَـكُمْ عَلَى ٱلْسِنْةِ أَحِبَابِهِ \* وليسَتِ السِّمَادَةُ في جَمَعِ أُرطال الذَّهَبِ ولا في إقتناء الفَّنَاطِيرِ \* ولـكِنِّ السَّمَادَةَ كَـلُّ السَّمَادَة في استقبال أوقاتِ المياذات والإنبان بها على الوَجه الشروع من صوم وحَج وصارات وأن يا خُذِ إِينُ آَدِمَ زِينِتِهُ إِلاَّ دَينَّةِ كِلمَّا وَقَفَ بِينَ يِدَى مُولاهُ الْمَلْكُ الْفَدِيرِ. والشَّمَاوَةُ كِلُّ الشَّمَاوَةِ فِي التَّهَا وُن يَا وَا مِن اللَّهِ وَنُوَاهِيهِ . وَأَنْ يَشْتَمَلَ المَّبْدُ عِنْ رَبِّهِ يَخْطُوطِهِ الزَّائِلَةِ وَمِلاَهِيهِ ﴿ حَتَّى اذَا أَدْرَكَهُ المُوتُ حُرَّمَ الحُورَ وَنَرَكَ الْقَصُورَ وسِكُنَ السَّمِدِ \* وَلَفَدْ أُقِيلَ عَلَيكُم شَهْرُ المَمَلَ الصَّالِحِ الذِي يُمتَقُ

الرَّ قابَ مِنْ النَّارِ. وَيُطَيِّرُ الْمَا مِلَ اذَا أَتَهَنَّ عَمَّلُهُ وَيَجِمَلُهُ مُمَّ الأَبْرَارِ. وَإِنْ الصَّوْمِ لأ قرَبُ القرَّبِ الي التَّذ كيةِ ولطف التَّطبير وفيا أهلَ الاعان تواسوًا بالصَّوْم فا نَّهُ نَممت المسادَم . وما شُرَّعَهُ وَتُ المزَّة النَّهُ وَالا ليُطَيِّر به عبادَه هحتَّى اذَاصانُوا أَنفُسَهُمْ صَلْحُوا لِلتَّمَتُّم فِي الجَنَّةِ بِالْمُكِ الكَّبِيرِ هُوهَذَا هوَ شَهرُ الصِّيام قد هَبَّتْ عليكم نَسْماتُ الله وعَمَّا قريب تَسْتَبْشرُ ون عُبُشَّرَ الله وَرُوِّ يَةٍ ۚ هَلَا لَهُ . وَإِنَّهُ لَهَلَالُ اليُّمْنِ وَهَلَالُ البِّرَ كَةِ وَالسَّمَادَةِ وَالتَّيْسِيرِ ﴿ فَهُورُ كَانَ لهُ حَبِيتُ أو صاحبُ من المُصاة فلا يَثُنُ كُهُ فَريسةً للشَّيطان، فَإِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بُوًّا خِذُالمؤمِّنَ أَذَا لَمْ يَنصَحَ الأَّصَدِقَاء ولا الجبرَان ولا يَقْبِلُ صُومَ الصَّامُ اذَا صِالَيَ أَهُلَ الْمَاصِي وَالتَّقْصِيرِ \*فَوَاعَبِنَا لَصَدِيق يَنَافُ على صَدِيقَهِ أَو جَارِه حَرْقَ مَنَاعِ البُّيُوتِ. ولا يُشْفَقُ عليه من لَبِّ جَمِنْمَ التي سَيْصَلَاهَا بَمَدَ أَنْ يُمُوتَ سَمَعَ عَلْمُهِ بِأَنَّهُ سُوفَ يُحَاسَبُ عَلَى النَّقير وعلى القطُّميز «فتَمَقَّلُوايا عبادَ الله الفولَ فليس الأمرُ بهيَّن «واسلُ كُواسبيلَ السُّكَمَة. فَانَّهُ وَالله وَاضْحُ وَبَيْنَ \* وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلاً كُمْ فَنَعْمَ المُولَى

ُ قَالَ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُقُولُ اللهُ تَبَارُكُونَمَا لِي كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آهُمَ لهُ الا الصَّوْمُ فإنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بهِ

و نعرَ النصير

#### € \*dub ﴾

الحث على الصوم والإينيان به على الوجه المشروع

الحمدُ لله الذي أباحَ للذَّا كرينَ الخِلوسَ في عَالس أنسه \* وَأَناحَ للنَّا بُين الْمُتَطَبِّرِينَ أَنْ يَدْخُلُوا فِحَظْيرَة قُدْسَة ﴿وَشَرَّعَ لَمْبَادُهُ الصُّومَ وَجَمَّلُهُ وَسِيلاً لَمَنْفِرَ لهِ وَوضوا نه \*وأشهدُ أَنْ لا إِلهَ اللهُ العرينُ النَّفَّارُ \*وأشهدُ أَنْ سيدنا محمَّدًا رَسولُ الله مُبْرَّرُ الأبرَارَ ومُطْهَرُ الأَطْبارِ \* أَللهم صلَّ وَسلمُ على سبَّدنا عمَّد وآله وصَّعبه ومَنْ سَبَّقَهُ بالرَّ سالة من اخوا نه ( أمَّا يمد ) فيا عبادَ الله إن صَيفَكم هذا أ كرَمُ صَيفٍ يُكْرِمُ مَنْ نَزَلَ في ديارهم \* ويَمْنَمُ سَخَطَالله وغَضَبهُ عَمَنْ حَلَّ في جَوَارِهِمْ \* فَإِ أَكْرِمَهُ مَنْ صَيْفَ مَنْ أ كرَّمَةُ عاش في شفاعته ومات في ضَمانه (ق) وهذا الضَّيْثُ الميمُونُ لا يَطرُقُ الا أبوابَ الكرام ، ولا يَتباعَدُ والله إلا عن أحياء المتكبّرين اللَّنام، الذين أُوقَمَهُ اللهُ وهم لا يَشعُرُونَ في مَوْاة حرمانه \* فياندامة بيت لم يكرم هذا الضَّيفُ الكريم \*ويا حَسْرَة أناس لم يَعَدِّموا هذا النَّر بل العظم \* وباخَيْبة مَنْ أُعرَض عنهُ وقد نَزل في ساحات أهله وخيرانه \* ألا تُبّاً للمُنافق الذي يتجارى على الفطر في رمَضان \* ألا سُحُقاً لَنْ لا يُحَافُ يَطشة الحسيث الدَّيَّانِ \* أَلا بُمْدًا لمن يَدَّعِي المُبُوديَّة ثمَّ هُو يُبارِزُ ربَّهُ مُخالفته وعصيانه \* أَلَّا خُسْرًا لَمَنْ يُسلُّمُ نَفْسَهُ لِلنَّارِ وَقَدْ سَلَّمَ مِنْهَا الصَّاتُمُونَ ﴿ أَلَّا حَرَّقًا لَنْ حَرَّم نَفْسَةُ رَبِحَ الْجَنَّةِ وَقَدْ تَمَثَّمَ بِهَا القَائِمُونَ\* ٱلْاخَيْبَةُ وَخَبَالاً لَمَن لَمْ يَعْلَمُ أَنَّ فِطرَهُ بلاَ عَـذُرِ علاَمةُ خَبَلهِ وخُسْرَانه (<sup>ق)</sup> فيا أَيُّها الصَّائمُ الذي تَجَمَّلَ أ

بِمَلَ الأُ بْرَارِ \* لا تُدَنِّسُ نفسكَ ولا تُخبطُ عملك مُخالَطة الأشرار \* ولا تَستعمل جَوَارحكَ وحَواسَّكَ الآفي المَمَل الذي يَنْمسكَ في بخار رَحمة الله وَإِحسانه \* أَيْسَ الشَّاثُنُ يَا أَيُّهَا الصَّائِمُ أَنْ تَكُونَ طَرُوبًا وَلَمُوبًا \* وأنب لاَ يَثْرُ كَكَ اللَّيلُ أو النَّبارُ إلاّ وقد امتلأتَ ذُنوبًا وعُروبًا \* أوْ أَنْ تكون بِمَا تِتَكَ مِنْ جُنُودِ الشَّيطا رُواْعُوانِهِ ﴿ انْمَا الشَّاأُنُّ أَنْ تَكُونَ بِحُسْنِ الأَدَبَ نَّقيًّا ونَقيًّا \* وأَنْ تَكُونَ بِصالح عَمَلَكَ للرَّحْمَنِ لاَ للشَّيْطَانِ وَلَيًّا \* وأَنْ نُشْمَلَ فَرَاغَ وَقَالَكَ فِي ذَكُرُ اللهُ أُو فِي تَلاَّوهَ تُرَآنُه ﴿ أَلَا إِنَّ تَلاَّعُبُ الصَّائم عندَ الله لكَبُول النَّائم في القراش، وإنَّ منزلتَهُ وهُولام لا تتعالى عنْ مَنزلة الأو باش\* وما مثَلَهُ في طلَّبَ الجَنَّةِ إلاَّ كَمثَلَ مَنْ يَطلبُ الثَّمَرَ سِيغٌ غير أَوَا نه \* أَلاَ إِنَّ الصَّائِمَ الحَقَّ هُوَ الَّذِي تَرْضَى عَنْ عَمَّلِهِ الْمَلاَّئَةُ ٱلـكرَّام أَلاَ إِنَّ الصَّائِرَ الحَقَّ هُوَ ٱلَّذِي اذَا فَرَغَ مِنْ الصَّوْمِ تَهَيَّا ۚ لِلشِّيامِ \* أَلاَ إِنَّ الصَّائِرَ الحَقُّ هُوَ أَلْذَى بِحُارِبُ الشَّيطانَ بصدق يَقْينِهِ وَقُوَّةٍ إِمَا نَهُ ﴿ فَسُومُوا يَا أَهُلَ ٱلْإِيمَانُ صِيامَ مَنْ يَمَلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ مُلْكًا كَبِيرًا \* وَأَنَّهُ لاَ يَستحقُّهُ إلاَّ مَنْ كَانَ عَلَىدَفْمِ شَهَوَاتَهِ وَصَرْعِ شَيَطَانُهِ قَـَـٰدِيرًا \* وَأَنَّ نجاةَ الصَّائم وفوزَهُ فيخلُو يَطْنهِ وصَوْنَ فَرجهِ ولسانه ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمنُوا كُت عليكُمُ الصِّيامُ كما كُت على الذين من قبلكم لَملكم تَتَفُون ه قد أَفْلَحَ المُؤْمَنونَ الذِينَ هُمْ في صَالاَ تهمْ خاشمُونَ والذِينَ هُمْ عِن ٱللَّمْو مُمْر ضُون \* فَأَتَّبُمُوا مَا أَرْلَ أَلَّهُ البِكُمْ وَلدَّبْرُوهُ تَفُوزُوا برضوانهِ وغُرَفَ جِنانِهِ قال رّسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ الصومُ جُنّةُ لِأَحدِكُم مالم بحرِقها قالوا وم يَخرِقُها. يارَسولُ اللهِ قال بكذبٍ أو غيبةٍ

وللمغتصران يقول بمدقوله ومات في ضمانه فيا أيها الصائم

# ﴿ خطبة أخرى ﴾

في وصف حال الصائم وإرشاده الى الصوم الصحيح

الحمدُ للهِ الحيّ الدّائم الذي لا تَعْطَعُ دَيُوميّتَهُ الدُّهور \* الولى العالم الذي كلُّ عَلَوق لِقبَضة تُدُرّته مَعْهُور \* لا إله إلاَّ هو سُلطانُ كبرُ ومَلك جبَّارٌ قويٌ قدير \* وأشهدُ أنْ لا إله إلا الله الذي بسَطَ الأرض ورقعَ السَّما \* وأشهدُ أنْ سيدنا عمدًا رَسولُ اللهِ الذي رَقي اليا رفع المقامات وسما \* السَّما \* وأشهدُ أنَّ سيدنا محمد وآله وصعبه كلّا المترَّمُوريُ وتَهِعَلُلُ المعرَّمُ ووقٌ وتَهَعَلُ مَطْهِر فَوْ أَمَّا بِعد كُم فيا عبادً اللهِ إنْ الزَّارِعَ لا بَذْرَعُ إلاَّ لِينْتَفِع بَحَسادَ مَا زَرَع \* وإنَّ الجامِع لا يَحْمَمُ إلا لِيتَمتَّع بِفائدةِ ما جَمَع \* وكلُّ عامِل لا يَعْمَمُ إلا يَسْتَعَ بِفائدةِ ما جَمَع \* وكلُّ عامِل لا يَسَمَّع الله الشهر.

فا هي النَّتيجة التي تَصِيرُونَ على الجُوعِ لأَجلِها \* وما هي النايةُ التي نويتُمُ الإمساكَ من النَّجرِ الى النُرُوبِ لِنيلِها \* أَرُونِي ما في نوايا كم إنْ كُنتُمْ مِنْ أَهِلِ النَّبِصِرِ والتَّفكِيرِ \* الصَّاعُ الصَّادِقُ هو الذي يُصلِّعُ بصوْمِهِ مَهَرَّهُ في النا نِهِ وَقلِهِ إلى الله الصَّامُ الصَّادِقُ هو الذي يُصلِّعُ بصوْمِهِ مَهَرَّهُ في الذّارِ الآخرة وما واه الصَّامُ الصَّادِقُ هو الذي يَممَلُ لِمِتْقِ رَقَبَتُهِ مِنْ

ـ السُّمين وبَردِ الرُّمْسَرِينِ ﴿ وَهَا تِيكُمُ النَّتَاشِيرُ لَا تُدَوِكُ مُضَاجِمَةِ الْأَلْمَابِ ومُمَانَةَ ۚ ٱللَّهِي ۗ ولا بارتكابِ الحَبَائرِ ولا بِفَمْلِ ٱلْمَناهِي ۗ ولا با النَّذَّةِ عند الإفطار بأكل الكنافة والفطيره ولكنَّا تُدرَكُ با لنالس بالسَّكنة والوَقارِ \* وبقيام قليل مِنَ اللَّيلِ وصوم النَّهارِ \* وطولِ الصَّمْت وأنتظار اً لموتِ وخوفِ اليوم العَسير (<sup>ق)</sup> تألُّهِ إنَّ المَقْلُ ٱلذِي لاَ يَفْقَهُ حِكْمَةَ العَمَل أَلْمُورُونِ ما هُو مِنَ المُقُولِ النَّيَّرَهِ • وإنَّ المَمَلَ الذي لاَ يُقَرَّبُ الما ملَ من رَبِّهِ ما هُوَ من أعال الآخرَه . وَإِنَّ الصَّوْمَ الذي لا يَصْحَبُهُ الحَياة وَالْحُوفُ مُا مُوَ إِلاَّ فُكَاهِمُ شَرَيرٍ وَ أَلْبُسِ ٱلمَّقِمُودُ مِنَ الصُّومِ أَستصحابُ المُخافة ولأدب اليس المفسؤد من السُّوم مُمالَحة الحافة والنصب \* أَلْيْسَ الْمَصْرُدُ مِنَ الصَّوْمِ مُطَارَدَةُ الكَسَلَ ومَقَاوَمَةُ التَّقْصِيرِ \* أَلَيْسَ لْقَصُرُدُ مِنَ الصَّوْمِ أَسْتَخْرَاجُ الفَّسْوَةِ مِنَ الفَّاوِبِ \* أَلِيْسَ الْقَصُودُ مِنَ الصُّومُ النَّحَاصُ مِنْ أَوْحَالَ الذُّنوبِ ﴿ أَلِيسَ ٱلْمَصُودُ مِنَ الصُّومِ آغْتِنَامُ الْمُفْرة ورضوان اللَّكِ القدير (ق) ﴿ أَلَيْسَ اللَّهَ عَمُودُمنَ الصَّوْمُ أَنْ يَخَافَ الصائمُ مَمَّامَ رَبِّهِ فَيْنِي النَّفُسَ عَنِ الْهَوَى \* أَلْبُسَ ٱلْمُصُودُ مِنَ الصَّوْمِ أَنْ لَا يَمْمَلَ الصَّائِمُ يَضِنَّ مَا نَوَى ﴿ وَأَنْ يَرْنَ حَالَهُ مُمَّرَبِهِ عَيْزَانِ الشَّحرير هَذَا هُوَ الصَّوْمُ الَّذِي يُحَمَّدُ غُرُوبُهُ وَفَجْرُهُ \* هَذَا هُوَ الصَّوْمُ الَّذِي لاَّ يُعلَّمُ إِلاَّ فِي الْجَنَّةِ جَزَازُهُ وَأَجْرُهُ \* وَهُلْ يَكُونُ السَّوْمُ صَمَّحِهِ أَ إِلاَّ عُراقَبَةِ القات وتُحاسَبُهُ الضَّمَيرِ \* أَلاَ فأحدسُ نفسكَ أيَّا الصَّائمُ عن الشَّهُوَاتِ لتَنْجُورَ نْ سَجْنِ جَهَّمَ \* أَلاَ فَأُوْ قِفْهَا عِنْدَ حَدِّهَا قَبْلَ ٱلْوَقُوفَ بِينَ يِدَى الْجَبَّارِ

الأُعظم \* فاذًا نَقْزَ فِى النَّاقُورِ فَذَلَكَ يَوْمٌ عَسَيْرٌ عَلِي الْـَكَا فِرِينَ غَيْرٌ يَسَيْرَ قال رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم مَنْ كَثُرَ أَكُلُهُ كَثُرَ شُرْبُهُ ومَنْ كَثُرَ شُرْبِهُ كَثُرَ دَمَهُ ومَنْ كَثُرَ دَمَهُ كَثُرَ نُومُهُ ومَنْ كَثُرَ نَوْمُهُ قَسَا قَلْبُهُ ومَنْ قَسَا قَلْبُهُ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

والمنصر يحذف من اليوم المسيد الى رضوان الملك القدير

# ﴿ خَطَبَةً ﴾

فے ذکر مزایا رمضان

الحمدُ للهِ الذِي جَملُ أَوْقاتَ هذَا الشَّهرِ جَميعًا مِيقاتًا لِلتَّوْبَةِ وَالْإِنَابَهُ \* وَسَهّلُ فَيها أَسْبابَ القَبُولُ وَقَتْحَ لَنَا أَبُوابَ الإِجابَة \* تَبَاوَ لَكُوتَها لَى مُولَانَا التَّوَّابُ وَرَبُنَا الْكَرَّيُمُ الوَهابِ \* وأشهدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهِ الذِي لاَ إِلهُ النَّوَالِمِ عَيرُهُ \* وأشهدُ أَنْ سيدنا عمدًا وَسُولُ اللهِ الذِي كانَ باللهِ واللهِ اللهِ مُقْمَلُهُ وسيَرُهُ \* أَللَّم صل وسلّم وباولهُ على سيدنا عمدًوآ له وصعبه الذين فَهمُوا أَسرَارَ الْكَنَابِ ﴿ أَمنَ الْمَدِي فَيا عِبادَ اللهِ لاَ يأْ فِي الْكَرَامِةُ وَاللهِ اللهِ الرّمةِ ولا يَتَبَدَّلُ الخبيثَ بالطّيبِ إلاّ البَهِم \* ولا يَتَبَالُ الخبيثَ بالطّيبِ إلاّ البَهِم \* ولا يَتَباعَدُ عنْ مَا يطالِق اللهِ اللهُ عَلَى المُحَلِق مَا يقالُهُ مَنْ اللهُ مِنْ مُولَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ المُحْمَالُ اللهُ اللهُ

ولا كم بقَول وأحترام \* ويا لَيتَكمُ مِنْ يَعَفظونَ السكرامة ويَمرفون مزَايا الا كرَّام \* وبالَّيْمَكُمْ تَخْلُتُمُ فِي مُعَامَلَةِ ٱللَّهِ بأَ خَـلاَق الـكِلاَبِ \* الحَلُّبُ وَاللَّهِ اذًا أَكُرُمَ رَاعَىحَمُونَ النَّمْمَة ﴿ وَاذَا كُلَّفَ بِمَكَّلُ أَدَّاهُ بِأَعظم إخلاًص وأ كَبَر همَّهُ \* وفيه منَ الوفاء ما لاَ يكونُ إلاَّ فيأُ ولي الأَلْبابِ \* فَمَا لَكُمْ لَا تَتَقَرَّ بُونَ الى الله وقد أُقبَلَ عليكم \* وما لـكُمْ لَا تَحْفظونَ كَرامة نَمَهِ التي أَسَدَاهَا البِكُمْ \* وما لـكمْ تَسْتَبْدِلُونَ مَها بِطَ الرَّحْمَة عَرَا بِض المقاب \* فيا أيَّا الماشقُ هذهِ أوْقاتُ النَّفَرُّبِ إِنْ كُنتَ ٱلمَسُونَ البائمِ ه وِيا أَيُّهَا ٱلاَّ بِنُ هَذَهِ سَاعَاتُ النَّمَاقُ إِنْ كُنتَ ٱلْمُسْتَقَيْلُ النَّادِمِ \* وِيا أَيَّا لْزَاجِرُ على رَبِّهِ هذَا سُونُ المُساهَمةِ ومُساوَمةُ ٱلأسباب (ق) \* ويا أيُّها المُحتُ الْمَجُورُهذَا وَقُتُالنَّبًا كَيْ لِلحبيب، ويا أَيُّهَا ٱلْمَريضُ ٱلْمَسَدُورُهٰذَامَهُ صُ عَرَضَ ٱلأَمْرَاضَ علىالطَّبيبِ، وهذَا هوَ ٱلمُستَشْفَى الأَفْيَحُ لَمَنْ هوَ بدَاء التَّمَاعُد وخُدًّ التَّبَاعُد مُصابِ \* حــٰذَا هوَ ميدَّانُ النَّسائِقِ لذَّوى العزَّالمُ وأهل اليمَم \* هذَا هوَ إِبَّانُ ٱلْمُسارَعةِ إِلَى بُلُوعَ ٱلْمَعَامَ وَنِيْـلِ الفَسَمِ \* هذًا هوَ مَرْرَجَانُ الرَّ صُوانَ لَكُلُّ مُنيب وأواب \* هذه أبوابُ المُدْرَة لَنْ سَتَّمُوا أَنْفَالَ ٱلذِّنوبِ \* هذه أسبابُ المَّفْرَة لَنْ نَلْمُوا على مُضاحِمة المُدُوب \* هذه موا قفُ النَّبَتُل والتَّذلُّ والتَّدا على آلا عتاب (ق) فما أرْجك يا أيُّها الصَّامُ إِنْ أنت تَرَامَيتَ على أعتاب الحَبَيب \* وما أُنْجَعَكَ إِنْ أنتَ عْمَامَتَ عَمَا عنهُ نَبَاكَ الطِّبِيبِ \* وما أسمدَكُ اذًا الْتَزَمْتَ السكينةَ فَكُنَّبُوكُ منَ الأحباب؛ وما أخسَركُ إِذَا أخترتَ اللاَّهي فحسَبوكُ من ٱلمَحْرُومين،

وتبافت على المناهي فحبسُوك في سجن الشهوات مع المجرمين \* وأستعبد تك يَطِنُك فا ستبد تك يَطِنُك فا ستبد تك يَطِنُك فا ستبد الله على الما الإيمان إن الله تبارك وتمالى فتح لكم أبواب الرحمة فادخُلوها \* وبَيْنَ لكم طريق الجنة فسارِعُوا الديا ولا تم الوها \* وتَعَلَّى عليكم تَحَلَّى الحَالِفا التَرْموا الحَياء الحَياء

الجنة فسارعُوا البها ولا تهم لموها \* وتُجلى عليكم بتُحلى الجهالِ فالدَّمُوا التَّجَاعُ وأحسنُوا الآداب \* وقُومُوا في دياجي الأَسَّعارِ لِرَبِّ العالمين \* وَقُولُوا رَبَّنا ظَامَنا أَنفُسَنَا وإِنْكُمْ تَنفُولُ لنا وَتَرْحَمْنالَنْكُونَنَّ مِنَ التَّحَاسِرِين \* وَبَّنالاَ تُرْغُ

أُلوبَنَا بَمَدَ اذْ هَدَيْنَنَا وهَبْ لنا مِنْ لَدُنْكَ وَحَمَّةً إِنْكَ أَنتَ الوَهَابِ قال عليهِ الصلاةُ والسلامُ لو تَمامُ الناسُ ما في رَمَضانَ مِنَ الخَيْرِ بَهَنَتْ أُمَّى أَنْ يكونَ رَمضانُ السَّنَةَ كُلَّهَا ولوْ أَذِنَ اللهُ لِلسَّمُواتِوالأَرْضِ

أَنْ تَدَكَلًا لَشَهِدَنا لِمِنْ صَامَ وَمَضَانَ بِالجَنَّهُ وَالْعَنْصِرِ عِنْفُ مِنْ وَلِهُ وَمُسَاوِمَةِ الأسبابِ الى فَمَا أَرْجَاكَ بِالْمُالْمِ الْمُ

ہ خطبة ﴾

توديع رمضات وانتظار ليلة القدر

أَلْحَمَدُ لِلهِ الذِي يَنْفُرُ الذِنُوبَ وَإِنْ أَمْرَضَتِ النَّادِبَ وَسَوَّدَتِ الصَّحَيفَة \* وَيَسَّرُ النَّهُ النَّمْلُ وَلِيَّا أَمْرُ النَّهُ النَّمْلُ وَالأَمْرُ وَيَسَرُّ النَّهِ الذَّيْلُ اللَّهُ النَّمْلُ وَلَى وَالاَّمْرُ تَبَالُكُ الذِي لَهُ الْحَمَدُ فِي الأُولِ وَالاَّمْرُ وَأَشْهَدُ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ السَّلْطَانُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَفْضَلُ وَاللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

النُّجُومِ الزَّاهِرَةِ والبُّدُورِ النَّيْرِهِ ﴿ أَمَّابِمِهِ ﴾ فيا أَيُّهَا الصَّائِمُ كَنَّا نُوَّمَّلُ لكَ فيشهر النُّفُرَان فوزًا عظيماً \* وَكُنَّا نُرجِّ أَنَّكَ تَنَالَ بصيامك وقيامك مِنْ وَ لَكَ أُحَا كُرُمَا ﴿ وَكَانِتَ قُلُوبُنَا اصَدْقَ نَصَنْكَ وَقُوَّةً إِمَا لَكَ آمَنَةً ا ستَبْشرَده حتى علمنا من حالِكَ أنكَ ألْمُو بَهُ ۖ للشَّيطاتِ \* وأنك لم نَتَسَبُّهُ في صوَّ مك بأكابر أهل الإعان، وأنكَ ممَّنْ ذُكَّرَ تُناخَيبَهُ آمالِهم بِالأَمْثَالِ السَّائِرَةِ \* يَطَّالُ ويَحْسَبُ نَفْسَهُممَ الأَبطالِ \* وَإِمَّعَةٌ تُنَاذِلُ ذُوى المَزَائِم مِنَ الرَّجالِ \* وصَدَفةٌ تنوَهَّمُ أنَّهَا أَجِيرُ منْ جوْهُرَه \* فَاأْخُجلكَ يُّهَا الصائمُ اللَّهي اذًا نُودِيَ يومَ القيامة لِلصائِمينِ ﴿ وهَمَمت بالإجابةِ وْ بَعِدْتَ نَفْسَكَ مَمَ الْحِرِمِينِ \* وَقَدْتُمَلِّنَ بِكَ زَوْ بَحْ مَظَاوِمٌ وَامرًا وَفَاجْرَة رَهِ \* فأر ح نفسكَ يا مسكينُ منَ الجُوعِ اذا لم تَقْوَعلِ الإستقامَة \* وتَهَيًّا للَّهُوَ اللَّهِ سَنْرَاهَا فِي مَرَصَاتَ القيامَةِ وَلا تَقُلُ إِنْ صَائْمٌ فَيُكُذُّ بُك حالُكَ وأعالُكَ الْمُنْكِرَة (قَ) الْآهِلْ يُحسَبُ مِنَ الصَّامُينَ مَنْ يَفَطَّمُ نَهَارَهُ في اللَّمْبُ وفي النَّوْمُ ﴿ وَاذَا سَاءَتْ أَخَلَاقُهُ وَشَائَمَ أَوْخَاصَمَ يَمْتَسَذُرُ بِأَنَّ ذَاكَ مِنْ رَدَائِلِ الصَّوْمِ ﴿ وَلَا صَدَّنَةَ لَهُ وَلَا تَفَقَّةَ إِلَّا فَيِمَا يُقَدَّمُهُ بِقَصْد التّباهي والنفاخُر للزّائر والزّائرَه \* ألاهل يُمْسَتُ منَ الصائمينَ مَن لاهم لهُ إِلاَّ مَا لذَّ مِنَ الطَّمَامِ وَمِنَ الشَّرَابِ \* أَلا هِلْ يُخْسَبُ مِنَ الصَّائِمِينَ مِن إذا جنَّ اللَّيلُ تشاغَلَ عن رَبِّه مُسامَّرة الأصحــاب ﴿ وَتَفَافَلُ عَنِ سَـكَرَاتَ الموت وحَسَرَات الفوت وهول السَّاهرَه ﴿ فَيَا أَيُّهَا النَّا فَلُ تَدَارَكُ أَمْرُكُ فَالشَّهِرُ وَارَبَ أَنْ يَنْقَضَى ﴿ وَيَا أَيُّهَا الْجَاهِلُ تَمَرَّفُ الْهَرَبُكُ وَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ

مَا يَرْ تَضِي \* وَنَفَقَدْ مَنَاجِرَ الرَّبِحِ فَانَكَ فِيغُ عَمَّلَ خَاسِرَ وَتَجَارَقِ بِا تُرَّه \* وأبك على نفسكَ التي أهبلتُها حتى صارَتُ لا تُصلُّحُ إلا للحِصم \* وطَّهُرُها بَالْتُوْبَةِ وَالنَّدَمُ فَإِنَّ رَبِّكَ رَوُّفٌ رَحِيمٍ \* يَمْبَلُ التَّابُّينَ وَيُحِثُّ الْمُطَرِّرين وَيَنْفُرُ لِمَنَ اَسْتَفَفَّرَه \*وَتَفَقَّدُ لِيلَةَ الفَّدُو فِيالُوتُو مِنَ المَشْرَ ٱلأَ وَاحْرَه فَلُرُكِّما ُدْرِكُ بُنْيَتُهُ فِي نهايةِ السَّفْرَ ٱلْمُسافرِ \* وإنَّهَا لَهِيَ ٱللَّيْلَةُ التَّيْذُ كُرَّ القُرآنُ لَمْضِ مَزَ أَيَاهَا الفَاخِرَهِ \* فَطُوبِي لَنْ صَادَفَ فِيهَا نَفْحَةً مِنْ نَفْحَاتِ الرَّحْمِنِ **\*** وطوبَى لَنْ شَهِدَ لهُ رَمْضَانُ عَنْدَ ٱللَّهِ بِصَالَحَ العَمَلِ وَصَدَقَ الإيجابُ ﴿ ويا خَسَارَةً تَمرُ ﴿ فَاتَهُ الفَوزُ فِي هَذَّهِ الْآيَامِ الزَّاهِرَّةِ وَاللَّيَالِي ٱلْمُفْمِرَّهِۥ وا أسَّفاهُ على سُرعة رَحيلكَ يا أيَّها الضَّيفُ الـكريم \* وا حُزْناهُ على تُرب فرَا قِكَ يَا أَيُّهَا الْحِبِيبُ الرَّحِيمِ \* الذي بَشَّرَ السَّالِحِينَ بِشَرَفِ ٱلدُّنياوكُ الله الآخرَه؛ وا حَسْرَتَاهُ عَلَى أَيَا مُكَ التي أَسْلَمُنَاهَا لَلْفَفَّلَةِ وَالضَّيَاعِ \* وَانْدَمَاهُ على لَيَا لِيكَ التي شَيَّمْنَاهَا أَشْنَمَ تَشْهِيمِ وَوَدَّعْنَاهَا أَقْبَحَ وَدَاعٍ \* وَاخْجَلَّتَاهُ يا رَمضانُ مِنكَ ومِنْ رَبِّكَ ومِنَ النبيِّ اذَا جَمَعَتْنَا الآخْرَه \* فما أَصْسَبَّعَ الجائمَ اذَا وُضِمَتْ لهُ المَا ثَدَةُ وما تَناوَل \* وما أُشــنَمَ الضَّاثُمَ اذَا دُعِيَ الى مُعَاهِدِ الرَّبِحِ فَتِقَاعَدَ وتكاسَل \* وما أُوقَحَ حَليفَ الفاقية اذا لم يَتُرُكُ الإِبَاقَ وَلَمْ يُحْسَنِ الْمَدْرَهِ ۚ أَلَا فَنَنْبُّهُوا بِا أَهُلَ الْإِيمَانِ فَا نَّنَا لِاَ يَسَمُّنَا إِلاّ عَنْوَ الرَّبِّ السكريم \* ولاَ يَدْرَأُ عنَّا المذَابَ إلاّ رَحمـةُ مولاَنا البَّرّ الرَّحيم \* وعمَّا قريب يُدركنا الموتُ وتَج مَمُنا المَّهُ بَرَه \* الذَّكُ اسمَ رَبُّكَ وتبتَّلُ البه تبتيلاً ربُّ المَشْرق والمَفْرَبِ لا إلهَ إلاَّ هُوَ فاتَّفْ ذُهُ وَكِيلاً ﴿

يا أَيُّها اَلْةِينَ آمَنُوا اَذْ كُرُوا الله ذِ كُرًا كُثِيرًا وسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وأَصِيلاً \* وما يَذْ كُرُونَ إِلاَّ أَنْ بَشاءَ اَللهُ هُوَ أَهْلُ النَّقْوَي وأَهْلُ المَّذْمَرَه

قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ إِنَّ أَللهُ تَبَارِكُ وَلِمَالَى يُمْتَقُ فِي كُلَّ يَوْمِ مِن رَمْضَانَ سِتَمَاثَةَ أَلْفِ عَتَيْقٍ مِنَ النَّارِ فَاذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْهُ أَءَنَّىَ بَقَدُّرُ مَا مَضَى وَقَالَ عَلِيهِ الصَلاَةُ وَالسَّلَامُ ثَخَرَّوْا لِيلَةَ الْفَدْرِفِي الوَتْرُ مِنَ السَّشْرِ ٱلْأَوَاخِرِ مِنْ رَمْضَانَ

والمختصر يترك من قوله وأعالكَ المنكرةِ الى قوله وتجارَةِ بائرةٍ

# ﴿ خطبة ﴾

أَلَّهُ أَكْبُرُ (رَسَماً) أَلَهُ أَكِرُ اللهُ أَكِرُ وَ لَهِ الْحَمَدِ \* لَهُ أَكَرُ تَكَبْرًا لِيهِا عَزْكَ لِيهِ لَلهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُر اللهُ اللهَ عَزْكُ وَجَبَرُونَ عَدِلَةً يَا وَاللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

مُذُ نَهُ ۖ فَتَقَلَّارَتُ غَفُورِ ﴿ أَللَّهُ أَ كَبُّ مَا نَزَلَ بِإِبِلِيسَ مِنَ البَّحْرُي وماجَملُهُ يَحْثُو التَّرَابَ على رَأْسه الخَبيثةِ ويَتَندَّم ﴿ أَللَّهُ أَكِرُ أَللَّهُ أَكِرُ أَللَّهُ أَكِرُ وَلله العَمَدُ سُبُحانَ ذِي المزّ الشَّايِخ والسُّلْطان ٱلدَّائِم \* سُبُحانَ مَا لكِ ٱلمَّالك ومُنْشَى المَوَالِم له سُبِيحانَ مَنْ حَرَفْتُهُ ٱلْإِحسَانُ وَسَنْعَتُهُ الإِنْسَامِ فَهُوَ لا يَتَمَامَلُ لـكَثْرَةِ العَطايا ولا يَتَبَرُّم • سُبُحانَ ذي العَظَمة وأ لا تَنْدَار \* سُبِحانَ مَنْ جَمَلَ الجَنَةَ لِلخَاصِمِينَ وَأُدَّبَ ٱلْمَسْكَبِّرِينَ بِٱلنَّارِ \* سُبِحانَ مَنْ هُوَ بِشُونُنِ عِبَادِهِ مِنْ كُلُّ عَلِيمِ أَعَلَم \* سُبِحَانَ مَنْ نَظَرَ الى المَوْمَنينَ في هذَ اليوم نَظْرَةَ حَنَّان وتمطَّف \* سُبُحانَ مَنْ عامَّلَهُمْ معرِّجًا فيهم مُعاملة إحسان وتلطَّف \* سُبُحانَ مَنْ هُوَ بِالاَّ بِقِينَ وزُمُرِ المُذْ نبينَ أَبرُ وأُرحَمِهِ سُبِعانَ مَنْ أُعَنَّى بِٱلْأُمْسِ مِنْ النَّارِ رِوَابَ المَّاسُونِ \* وَتَعِلَّى فِي هَـٰذَا اليوملا ننظار المُصاةِ من المؤَّ منهن ﴿ ورَحْمَةً بَمَنْ عَاقَتْهُ الذَّنُوبِ وعَنْ رَكِبانَ النَّاثِينَ تَصَرَّم \* سُيُحانَ الله ولا إلهَ إلاَّ الله واللهُ أَكِرُ وللهِ الحمد ـ

الحمدُ لله الذي سَبَعَتِ المَعَلَوقَاتُ في بِحارِ كَرَمِهِ الذُّوَاخِرِ \* وسَبَعَتِ المُوْجُودَاتُ بَعَمَدهِ فَظُلُهَا بِنَهَامِ بِرَّهِ وسُعُبُهِ المُواطِرِ \* فَسُبُحَانَهُ مِنْ حَكَيْمِ المُوجُودَاتُ بَعَمَدهِ فَظُلُها بِنَهَامِ بِرَّهِ وسُعُبُهِ الْمُواطِرِ \* فَسُبُحَانَهُ مِنْ حَكَيْمِ تَد بِيرَهُ مُعْكَمَ وَقَضَاوُهُ مُبْرَمَ \* وَأَشْهِهُ أَنْ لا إِلهِ الا اللهُ غَمَّارُ الذُّنوبِ وسَنَّارُ المَيُوبِ \* وأشهدُ أَنَّ سيدنا محمدًا رَسولُ اللهِ أَكبرُ مُحِبٍ وأَ كرمُ مُعَبُوبِ \* أَلهم صلا وَسلم على سيدنا محمدًا وآله وسَعَبه وكل مَن بَنَمَه إلا يمانِ تَمَم ﴿ أَمّا بِمِه ﴾ فيا عبادَ الله إنْ يومَكم هذا يومُ سُرُورٍ لَمَن أَحتَقَ اللهاتِ الله وَالله مِن النَّارِ \* وحين رَاحة وحبُورٍ لَنْ تَمودُوا البُكاء في ظُلُاتِ

الأسحار \* ووقتُ اغتنام لَن تاجر َ فِي مَناجِرِ الخيرات لِيرْجَ على رَبِّهِ وَبَنْم \* هَذَا يومُ التَّمَانِي مَنْ قَبُلَ عِنْدَ اللهِ صِيامة و قِيامَه \* هَذَا يومُ التَّمَانِي لَمْ وَجَّة لَمْنَ فَلَ وَرَمْضَانَ أَكُلُهُ وَكَلَامَه \* هَذَا يومُ القبُولِ وَيَلِ المَا مُولِ لَنْ وَجَّة لَمْنَ اللهِ وَلَيْلِ المَا مُولِ لَنْ وَجَّة وَجَهُ الى اللهِ وَأَسلَم \* فِيا أَ هُلَ الجَنَّةِ لا نَملُوا فِي مَوَاسِم التَّجلَيَّاتِ الجَالِيَّةِ بِمَنْ اللهِ وَلَا يَسْمَلُوا فِي مَوَاسِم التَّجلَيَّاتِ الجَالِيَّة وَالمَارِ وَلا الرَّحْمَ فَاللهُ عَلَى الجَنْفَة وَاللهُ وَالل

قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهَ يَطَلَّمُ فِي الْمِيدَينِ الْى الأَرْضِ فابرُزُوا مِنَ المَنازِلِ تَلْحَقْكُمُ الرَّحِمهِ وقالَ عَلَيهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ صَوْمُ رَمْضَانَ مُمَّلِّنَ بِينَ السَّمَاءُ والأَرْضِ لا يُرْفَعُ إِلاَّ بزَكَاةِ النَّطِلْ

﴿ خطبة ﴾

التحذير من المود الي الماصي بمدرمضان

الحمدُ لله الذي سَمِّلَ لِللَّ بِمِينَ اذَا مَا يَمُّوهُ طريقَ الرَّجُوعِ \* وَفَضَّلُ لَيْنَ الْمُذْ نِبْيِنَ عِلِي زَجَـلَ المُسَبَّحِينَ اذَا هُمْ سَالَمُوهُ وسَّا لُوهُ المَفْوَ وأَسَالُوا

الدُّمُوعِ ﴿ وَأُمِرَ المناذِي أَنْ يُنادِي عِي عَلِي الفَّـلاحِ لِـكَمِيلًا يَقْنَطُ حَلِيفًا المصيَّان \* وأشهَدُ أن لا إلهَ الا اللهُ الذي توحَّدَت في عزَّةٍ نزَاهةٍ أُحَديَّته ذَاتُه ﴿ وَأَشْهِذُ أَنَّ سَيَّدُنا مُحَدًّا رَسُولُ الله الذي شَهِدَتْ برسالته مُعْجَزَاتُه ﴿ ألدم صلّ وسلم وبارك على سنيّدِنا مُحدّد وآله وصحبه ولا تَحرمُنا حَنَانَك بَا رَحْمُن ﴿ أَمَّا بِمِدِ ﴾ فيا عِبادَ ٱللهِ (فَ) إِنْ دَوامَ الأحوَال وَبَقَاءَالآجال منَ الْمُحالَاتِ ٱلْمَشْهُودَهِ ﴿ وَإِنَّ تَرَادُفَ ٱلْأَيَّامِ وَتَمَائُكِ الْأَعُوامُ لَنَالَآيَات آلَمَــدُودَه \* وكم مَرَّتْ بكم أحوالٌ وتماقبُتْ عليه كم أعوام وأزْمانٌ \* وَمَا لَلَّهِ مَا أَسَاءَ البَّكُمْ زَمَنَّ مِنْ أَزْمَا نِكُمُ ٱلمَاضِيةَ \* وَلَا ٱعتَــٰدَى عَلَيكم عامٌ مِنْ أَعُوامَكُمُ النَّالِيةِ \* وما نسبةُ ٱلإساءَةِ للزَّمَنِ إلاَّ عُجَرَّدُعُدُوان وَبُهْدَانِ ﴿ كَلَّا وَا لَّهِ إِنَّ أَعَالَــكُمُ السَّيَّئَةَ هِيَ التِّي تُعَكَّرُ صَفَاءَ الزَّمَنِ ﴿ وَإِنّ أحوال كمُ الفاضِّعة هي التي تَستَجابُ لـكمُ المُصالبَ والمحن \* وَإِنكم والله لْمُنْشَوُّ الشَّرُورِ وَكِنانَةَ القَدَرِ ٱلْمَقْدُورِ وسَبَتُ الخُسْرَانِ ﴿ مَا ذَنْبُ الزَّمْنِ آلذى ما هوَ إِلاَّ ليلٌ مُظَامَ وَنَهَارٌ وَاصْحِ \* إِنْ أَنتُمْ مَا شَيَّمْتُمُوهُ إِلاَّ بِالعَمَل السُّنَّىء والحال الفــا ضح ﴿ وما رَاعَيتُمُ النَّمَمَ ولاَ أَتَّقَيتُمُ فَقَمَ الحَسيب ٱلدِّيَّانِ \* مَا ذَنْبُ الزَّ-نِ اذَا أَرْنَـكَبْتُمْ فِيهِ فَظَيْمَ ٱلْمَنَا كُرِ \* مَا ذَّنْتُ الزَّمَن لَّذِي طَالَمًا وَعَظَـكُمْ بَحُلُولَ ٱلْمُصَائِبِ وَالزَّوَاجِرِ \* ﴿ اشَأْ نُشُوَّالَ اذَّامَنَّمُكم الـكَسَلُ عما كُنتُم تَعبَاونَهُ في رَمضان (ق) إِنَّ الله تَبسارَكُ وَلمالي أَمَّرَ كُمْ أَنْ لَا تَمْبُدُوا إِلاَّ ايَّاهُ ﴿ وَكَلَّهَ كَمْ بِصِيامَ شَهْرٍ مِنْ كُلِّ سَنَّةٍ كُيْلاً لَّسَأْمُوا الصُّومَ كَمَا سَتُمَ فُسَّاقُكُمُ الصَّلَاِهِ ﴿ وَحَنَّى لَا تُلْهِكُمُ ٱلْكَاهِي وَلَا يَتَمَكَّنُ

منْ قلو بَكُمْ الشَّيطان ، فيا سَمَادَة مَن أصلحَهُ الصُّومُ فأصبَح أهلاَّ للخدمة والمبادَه ، وكانَ قبلَ الصُّوم مِنَ المُجرِمينَ فصارَ مِنَ الأَكابِر السَّادَه » الذينَ لا تُلْهِمُ المُلاَهِي عَنْ مَها بطِ الرَّحمةِ ورياض الرَّضْوَانِ، وَباشَقَاوَةَ مَنْ كَانَ صَوْمُهُ شَهُوا نِيًّا كَصُومُ الجالِ \* وَكُلًّا أَ نَفَضَى رَمَضَانَ انقَضَّ على شَهُوا تِهِ فِي شُوَّالَ \* وَدَفْمَهُ اليها دَا فِمُ الطَّيْشِ فَأَ وَنَمَّهُ فِي مُوْاهِ الحرمانِ \* فيا أيُّهَا الشَّابُ المَفْتُونُ الذِي أَ نَسَ مِنْ نَفْسَهِ الرُّجُوعِ الىِ الخَطَايَا ﴿ وَلَمْ يمكنَّد ثُ عِما أَعَدُّهُ الدَّيَّانُ لأهل ٱللَّاهي مِنْ أنواع البِّلَايا ٥ وفقاً يا مسكينُ بنفسكَ فإنما أنتَ المُدِّبُ والمُعانَبُ والمُدانِ ﴿ أَلَا لِكَ الوِّيلُ إِنْ عُدُتَ الى عَمَل أَهِلِ النَّارِ بِمِدَ أَنْ يَجَاكُ مِنها رَبُّكْ \* أَلا لِكُ الوَيلُ إِنْ فَتَحَ لِكَ مُولاك أَبِوَابَ رَحَمَّتِهِ فَعَالَ بِينَكَ وبِينَهِا ذَنْبُكُ \* أَلَاكَ الوَيلُ إِنْ لَم تَكَنْ عَبْدًا لمُولَاكَ في جميع الأَزمان \* لاَ تَنْسَ يا عَبْـدَ السُّوءَ إِلْمًا لا يَنْساك **\* ولا**َ تَمْصَ كُرُمَّا أَ كُرَّمَكَ وأحسَنَ اليكَ وعلى مَوَاثْدِ كَرَمَهِ رَبَّاكُ \* ولاَ تُورِثُمُ تفسك يا مسكينُ في مُصارع الخَيْبةِ والخُسْرَان \* واجتهد في تَعمير الدَّار الآخرة قَبْلِ أَنْ يأتيك رَائدًا لموت «فوالله لآحسرة هُنا لك أسوا من حسرة الضَّياع والفُوت \* ولا شَهاتةً في ذلك الحين أشَدُّ منْ شَهاتة الشَّيطان \* فَتَخَلُّصُوا وَحَمْكُمُ ٱللهُ مِنْ أَوْحَالَ الشَّهُوَاتِفَا يَنَّا خَيْبَةٌ وَنَدَامَة \* وَتَجَنَّبُوا كُلُّ عَمَل يُحْزِ نَكُمُ عِندَ ٱلمؤتِ ويُخْزِيكُمْ يَوْمَ النِّيامَةَ \* يَوْمَنَذِ لا تَنْفَمُ الشَّمَاعةُ إلاَّ مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحمنُ قالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم اذَا أَتَّى علَّى يؤمُّ لا أَزْدَادْ فِيهِ عَمَلًا

# ﴿ خطية ﴾ الجتّ غل أداء فريضة إلجيج

الجية لله الذي يحمل الحكل سِيقة إلْجَسِيَّة بالمُعَيْدِ اللهُ اللهُ أَصِحْلُ مَا اللهِ رَاْمَةَ لِلهُمْ اللَّهُ مَا مُعْمِينَةً مِنْ إِلمَّا عَلَى النَّا يَنْهِمُوا مُعْمَدُهُ هَا ﴿ وَمَنْ آ بَلْنَهِ لُلْفُو يَعَانَ البَيْحِ النَّذِرُورَ مُسْكِمَرًا لِجِينِمِ السِّيِّعَاتِ وَعَلَيْمِهُ أَنْ لِإِثْلِهَ إِلا أَنَّهُ وَالْرَقِ جُلْقِهِ وَمُو أَقِيدُ جِهِ أَوْمِ مِن أَوْلَمُ مُؤِيّاً فَاسْتِهِ إِلَا عَكِيَّةً إِنَّ مُ إنه إنه وسيَّهُ أنه أنه أنه اللَّم منل وسِيِّ عاد الخدي الهيم العيلام الله والما ونُدِّ يُتَدِيهِ أَنْدَاحِهُ الطِّلِعِيرَاتِ هِ أَمَّا لِمِنْ ﴾ فياتيلة أَلَّهِ إِنَّ أَنْكُمُ لَا تَحِمَ دَعا كُمْ النَّهَ المِدِي عُرْنِهِ لِنُ مُرْمَدُ أَنُ لَحِيدً \* وأَمِلَ كُمْ يَا لِرِّجْمَلِ الموصَلِيد لينَ بإلَهُمُ وْرَفْهُولَاهُ عَا مُ وَعِمَلُهِ مَنْ صِوفَالَ عَالِيهُ لُلِوْفُوفَ إِوْمَ فَالْتِي يّ إسكر امن وفينله حِليلَ أَ لَيْ ابْتُوه وما فَي ضِيرَ عليكمُ الدِّيِّ إِلاّ المُطَهِّلُ كَ المُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنَا عَلَيْكُمُ النَّهِزُّةَ مِنَ الْأَخْرِطُ عَالَمُ لِلْمُ اللَّه سَنَفَى عُول مِنَ الِسُوا غِل فِتِتنوَرَ بِلُو يَكُمُ يُغْوِيزًا ﴾. ولاَ سَهَالَ بَطليكُمْ عَفَارَاكُ ٱلَّا هل والأ وْطان إلاّ لتتَمتُّموا بحسان الحُرْرِ-وَتُجُرُ فَابْتِ الْجِنَانُ مُمْ فَإِلَىٰهُمِّيْ رقة فضر والتالية بيَّ إلك ون بحر المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية

عُاسُوالسِبِهِ إِنَّ لِلسِّفَرُ وَمَنْ بُهُ الْعِلِّي فِي مَا وَلا عَلَقُونَ إِلَا عَلَيْهُ لَا لا عَلَيهُ لا المَّامِ ال وَمُحِكًّا مُ الْعُمُولَا اَسْدِهِ ﴾ أما علمتُم أنَّ الْخَيْرُ لْمَا يُرُدُّرُ الْمِسْنَ لَهُ وَخَوْلِكُ إِلَّ الجِيِّعُ ﴾ أَمَا عَامَتُمْ أَنَّ الحاجُ الْمُخْلُسُ يَهَرُبُ مِنْ أَذْ نِو بِيرُ كَا يَخْرُجُ مِن اليُعَاوُن أَلاَ جِهِمْ \* أَعَا آعَامُهُمْ إِنَّا وَيُغِيِّرُ البِّهِ عِيكُومُ ٱلزَّاعَ مِنْ بِكُيْلِ مِن الْبِيكُونُ الْمَاسِيَّةُ أَمَا عَلَمْتُمُ مُا نُهِ اللهَ الجَّنِي سَمَانِ اللَّهِ أَيْنِمَا خَلَ يَعَ أَمَا عَلَمْتُمْ اللَّهُ في كَفَالَة مَوْلاَهُ كُلًّا ظَمَنَ أَوْ نَزْلُ ﴿ أَمَا عَلَمَتُمْ أَنَّ فَرِيضَـةَ الحَجَّ مِن أ كمَل القُرُبات \* تالله لو أنَّ الخِالبِّلْحُالِينَ عَلَهُ للهِ لَكَأَمِنهُ الملائكة ولو أنَّهُ قَطَمَ تَمِن لِفِينَ اللَّهُ آمِالِلَّهُ لا أَوْلِهُ الصَّالَحِينَةِ سُرُّورَهُ وَأَوْلَكُمْ \* ولو أنهُ أَدْهِ المَنْ اللَّهُ بِالسَّلَامَةِ لِيَعَدُكُ دُوِّجِيًّا مِنُ السُّورَاتِ (فِي) ظَيَا أَيُّوا المُحْتَقُون مُعَمَ لِلْلِلِينَ عِنْهِنِي صَلَّمُ لِمُ أَنْفِي لَا يَدُمُنَا فَأَوْما أَيُّما اللَّهُ وَنَهِمُ الْمَنْدُر قُوا لِي تَقَاعَ لِمَاكِمْ سَيَعَةً لَا يَكُمُ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ النَّهُ أَوْنَ بِإَ وَا مَرَاللَّهُ الْمَن أَخْظ للغَط لِلْعَاتَ وَ إِلَهِ ۚ لَهِ لِهِ الْمُومِّدِينُ مُنَى ۚ قُوَا اللَّذِي أَا الحَمَالِكَ النَّحَالُتَ النَّحَالُتَ الْمُعَلِينَ وَأَمْتُ الْفَيْنِ فَوَكُونِي لَهُ وَغَيْ فَالْالَدِيْ الَّهِ غِلَازَ لَكَ إَنْ تَحَالِنَ عَوْلِالْأَلْوَلُطِيمَ ۚ الْفَرُورَ النَّوْرِي \* وَمَلْعُفَّا الذي حلان لل أن تُوعَ مَ تُفسَلَكَ في أ عظم المهيبات مالله الفناأ خَطَت وَرَبُّكُونَ فِي عَلِيَّةً أَلْوَلِهِ وَلِمَالُ ﴿ وَلَهِمْ عَالَا أَفُلُ مِن كُلُّ مَا مِنْ أَعْلَمِ اللُّمُوالِلهِ وَاسْبَرْمَوْنَ فِلْمُنْدِيكُ مَنَّ الْجِنَّةِ لَذَاهُ أَتْ مِلْمِينَ الْأَزَّلَا تُو أَوْلَمُ وَلَكِ فُلْجِيبُواْ عَالِيمِ عَالِمَهُ إِلَى عَالِمُ اللَّهُ وَالْبُواةِ تَدَاعِمًا \* فَوَاللَّهُ مَمَّا فَاعا كَمُ النَّالُوا عَبِّثُهُ وَرَصْوَانِهُ لَمُوالَا بِهِ مَا وَلِيَكُنَّهُ بَشَارَكُ الْإِنْفَلَاصَ فِي الْغَبَّلَ وَإِمَّالُاطِ الطُّورُيَّات \* عَادا تَطَيُّعَان مُثَلَا حَكَمَ عَانْ كُنُوادِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ أَوْمُ اللَّهُ

ذِكرًا \*وَمَنْ يَتُوكُلْ عَلَى الله فَهُوحَسَبُهُ إِنَّ الله الله الله أَمْرِ وَقَدْ جَمَلَ الله لِكُلِّ شَيْءَ قَدْرًا \* وَاتَّقُوا الله واعلَمُوا أَنَّ الله شد يدُ المقاب الحَجُّ أَشَهُرُ مُعلومات قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الجُجَّاجُ والعَمَّارُ وَفَـدُ الله يُعطيهمُ ما سأَلوا وَيَستَجبِ لُهُم ما دَعَوا وَيُخْلِفُ عَليهم مااً نَفَقُوا الدَّرِهم أَلفَ أَلف وللمختصر أَن يقول بعد قوله واستِحكامُ الجهالات فيا أَيُّها المُتخلَّفون

#### ﴿ خطبة ﴾

الحث على مشاركة الحجاج في تعظيم عشر ذي الحجة الحمدُ لله الذي وَسمَ حلمهُ كلَّ بارّ وفاجر \* ألحمدُ لله الذي عَمَّ كرمَةُ كُلِّ مُوَّ مِن وَكَا فَرِ \* أَلَحِمَدُ لله الذِّي تَنَشُوَّفُ الى سَمَّةُ عَفُوهِ العُصاةُ وَالطَّأَنْمُونَ \* وأَشْهِهُ أَنْ لا إِنَّهَ إِلاَّ ٱللَّهُ الذِّي أَوْجَدَنَاواْ وْجَدَّ كُلِّ مُخَلُوقٍ \* وأَشَهَدُ أَنَّ سيدنا محمدًا رسولُ الله الذي أَرشدَنا بأَشْرَف مَفْهُوم وأَ بلَغَ مَنْطُوق \* أَللهم صلّ وسلّم وَباركُ على سيّدنا عمّد كنانة السّر المَسُون وَمَدِينَةُ اللِّهِمِ الْمَكْنُونَ (أُمَّا بعد) فيا عِبادَ اللهِ لقدفتَحَ وَبُّكُمُ الكريمُ أبوَابَ رضوانه لَنْ سَبَقَتْ لِهُمُ السَّمَادَهُ \* وَمَنْحَ أَسْبَابَ غُفُرًانه للزَّلائه الذينَ ساقَتُهُمْ لَبِيْتُهُ العَتْبِيقِ القُدُرةُ والإِرَادَهُ \* فقازَ يا فضل الكرامات المُحْرِمُونَ منهُمْ والطَّالْفونَ \* وامَّا أَنتُمْ يَا أُسَرَاءَ الشَّهُواتِ فقدعاقَتْكُمُ المَوَائِقُ \* وقيَّدَ تُسكم دُنيا كُمْ بأَشَلَةِ الوَثَائِقِ وأَقْوَي المَلَائِقِ \* ثُمُّ أَنْتُمْ نَظْنُونَ أَنَّ كُمْ وَأُولُنُكُمُ الرِّ جَالُ مُتَسَاوُونَ ﴿ كَلَّا وَاللَّهِ لا يُسبِهَ بِينَ مُجْرِم وعُرم \* كَمَا أَنَّهُ لا نسبة بين كافر ومُسلم \* وهل يتساوى عنــدَ ألله الما يدُونَ وَأَلَمْنِهَا عَدُونَ (قَ) تالله لا تَساوى إلاَّ اذَا حَسُنَتِ النَّوَا باوتَشانَهَ العَمَلُ \* وأمَّلُ العَامِلُ الفَّيُولَ وتحقُّقَ بِلُوغَ ٱلأَمَلُ \* هُمُنَا لِكَ يَنْسَاوَى فِ الاَّجِرِ ٱلْمُسَا فَرُونَ وَٱلْمُتَحَلِّفُونَ \* لأَنَّ نيَّةَ الْمُؤْمِنَ كَمَا قَالُ وَسُولُ ٱللَّهِ خيرٌ منْ عَمَلَة \* والمَّبَهُ ٱلْمُخاصُ رَهِينُ ظنَّهِ بربَّهِ وضَمَينُ أَمَّلَهُ \* وَكُمْ فَازَ يِسَبِّب إخلاَص النَّيَّة وصدق العَزعة مُتْمَا عدُون \* وأمَّامَنَ أَلْهَتُهُمُ ٱلْمَلَاهِي وعاقتُهُمُ الجَمَالاَتِهِ وتَمَامَلُوا عن تلك أَلَمَاهِد وها تيكَ الـكَرَامات \* فأُولئكَ هُمُ اللَّاهُونَ وا ُولَنُّكَ هُمُ اللَّاعِيُونَ واُولئكَ هُمُ ٱلْمَحرُومُون ﴿ فَيَا أَصَحابَ الجَنَّةِ وِيا طُلَابَ السَّلامَةِ عَلَيْكُمْ يَطُويلَ النَّـٰدَمْ ﴿ وَلَا تَتُرْ كُوا شَـٰدَّةً البُّكاء حتى تَنفَتُّ م لَكُم أبوابُ القبُول وساحاتُ الكرَّم \* وعَلامة ذلك أَنْ بِمَرْ فَكُمْ الْمَارِقُونَ وَيِذْ كُرَكُمْ الذَّا كُرُونَ (قَ) وهمـذَا عَشْرُ ذي ٱلحجَّة الذي أيَّامُهُ كُلَّما مَواسمٌ \* هذا هُو المَشْرُ الذي كُلُّ أَوْقاته مَرَاجِرُ ومَثَاجُ \* هذا هُو المَشْرُ الذي يَربَحُ فيه العاملونَ ويَفُوزُ فيه ٱلْمُتَمَلُّونَ \* هذا هوالمَشْمُ \* الذي كَمَّل آللهُ به للسكليم ميماته \* هذا هُوالمَشْرُ الذي فَضَّلَ ٱللهُ عن كُنَّ ٱلْمُواقِيتَ أَوْقَاتَهُ \* هَذَا هُو المَشْرُ الذِّي يُكُنِّمُ فِيهِ فَوْقَ الحبَّارِ ٱلأَحْصَاءُ وَٱلْتَطَفَّاوِنَ \* هَـٰذَا هُو النَّشْرُ الذِي أَقْتُمُ ٱللَّهُ بِهِ فِي القُرآنِ \* هذا هُو العَشْرُ الذي تَتَضاعَفْ فيه ٱلأُجُورُ وتَرادَفُ النَّمِ ويَتُوالَي الإحسان، هذا هُو النَّشْرُ الذي بَصلُ فيه اليربِّهمُ الرَّاحلونَ وبَتَهِنَّى به الهائمُوتِ \* فيا أَهِلَ ٱلإِيمَانُ تَشَبَّهُوا فِيهِذَا المُشْرِ بِإِخْوَانَكُمْ \* وَسَابَةُوهُمُ الْيُمُواقَبِ إ

الْمُهُوفِيةَ مِتَوَاقِ إِيمَا مُرَكُمُ \* وَا أَهُوا أَلَهُ عَلَيْهِ أُولِيا الْأَلِيابِ كَلَمَّ عُلَيْهِ تَفْطُحُونَ عَالَ وَالْمُولَةُ اللّهِ صَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ اوسَلَم اللّهِ مَنْهَا إِنَّهَا الْمُعْلَمَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مُ كُلِّ فَوْمَ مِثْمَا إِنْسَالُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

# مدُ الفِيدَالِ ﴾ مدُ الفِيدَالِ

الله الكرارات في الله الكرارة المراكب المها كرارة والسنة في له المستنفر المنظمة المنكرة والمستنفر المنكرة والمنتفق له المستنفر المنك والمكالم المنكرة والسنة في المناكبة والمناكبة المناكبة المناكبة والمناكبة والمنكبة و

الْهَنْيِةُ اللَّهِ إِلَا يَهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الفِدَاء إكرامًا لِمُعْلِج مِيْدًا المرِّ لهما الخمدُ للنَّالِدَي شَرَعُ الضَّعالِ الرَّسِمةَ على الْفُقْرَ أَمْ فِي كُلَّ عامْ هُ الحمية بيلة (الذي يُلهُمُ المَهَلَ ويُمينُ عليه ويَتقِصُلُ بالأجْرِ عَلَيْهَنَ يَمَلَيْ وَلْمَنِهُ لَذَ لِأَ إِلهَ إِلاَّ أَلِنَّهُ المُنانُ النِّيءَ لاَ تُصَيِّرُ لَعُمُ ﴿ وَأَسْهَا الْفَ عيضًا وَإِسْوِلُ لِللهِ الذي بَهَرَعَةُ المُعُولَ عَنَا أَبُكُ وَهِنَكُ مَا أَلْهِمَ مُعَالًا وَمِلًا وَلَهِ النَّهِ عِلَىٰ إِسْلَانِهَا مُمَّدِّياً فَصَلَّا فَنَ لِمُعَلِّمِونَ الأَخْلَاقَ فَيَوَّلُوا فَ أَمَّا يُعْلِمُ فِيلاً عِبِلدَ يَلِيهُ لِهُمْ عَلَيْهُمْ فِنْ قَبْلُ مَا فَوْقَمَ إِلاَّ يَكُمُ إِبرَا حِيْمَ لَلْحُلُّولُ ﴾ خلاتُ أمرز في مثل هذا الليونهم مَنَاجًا لِنَبْغُ فَالِيمِاسْنَا فِيكُ مِنْسَارِيَعَ الْحَالَامِ مُتَعَالَح وَ لِإِلَهُ لَهُ إِلَيْقُمُاوُورُ يَمَجُّلُ ﴾ لوقالَ الولْمَوْ إِنِي أَمِرْتُ بُنَّاجُمُا تُحَيَّا عُرَقَ الفُؤَّاد • وَالإَبِمُنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا مَنَّوْ إِلْفَهِ وَأَوْلِهِ مَا فَإِلِلَّهِ يَ رُدِيكُ وَا أَيُّما المَسْكُلُ أَنْ لْفِيلَ لَهُ ' فَتُلْادَا هُ وَلَهِمُ مِهِ الْهَتِ إِنْهَاكُمُ مَا تُوْمُنُ أَسْتَجِيدُنِي إِنْ شِاءِ اللهُ مُ صَالَحَبُ الدِينَ ﴿ عِلْقُ وَالْمَهِ مِنْهِ الْمُصِورُ إِسِلاَ مِنْهَ إِلَيْهِ اللَّهِ مِنْ مِنْهُ الْعَجِينَ فِي وَهَمْ واللَّهِ وَيَعْدِل مَوْلِي وَجَلَّهُ عُنِينًا ۚ وَلِهُ كُنَّ عَزِيمَ ۖ لَمَهُ مِنْ مُعَلِّينًا ۚ فَصِيَّةً ۚ النَّوَالْمُ المُلُولَيَّةُ جَرَعًا

وفزَءا ﴿ وَلَضَرَّعَتَ ٱلْمَلَاثَكَةُ الدَّوَبِّهِ ۚ أَرْجَاءٌ وطَمَّمَا ﴿ كُلُّ ذَٰلِكُ وَالْحَلِيلُ يُحاوِلُ عُدْيَتِهِ أَنْ يُصيبَ مِن وَلَدِهِ ٱلمَثلُ وَاللهُ لَكُ تُعَادِي يا وَاسمَ الرَّحْمَةِ إرْ حَمِهَذَا المَّبَدَ ٱلأَوَّابِ \*وهَبْ لهُ هذَا الصَّيَّ ٱلْسُنَّسَمِّ إِنَّكَ يَامُولَانَا كُرِيمُ وهَّاب \* يامَن يُجِيبُ ٱلمُضطَرَّ ويَكشفُ الضَّرَّ ويَكنى مَن عليهِ تَوَكَّلْ \* فأُمَرَ الحقُّ تبازكَ وتعالى آلَمُدْيَةَ أَنْ لا تَعملَ في عُنْق اسماعيلْ \* وأُمَرَجبْ بلَ أَنْ بُمَاحِلَ الخَلِيلَ بَنْهُمْ عَظْيم جَلِيلْ \* إِجا لاَّ لذَّلكَ الدَّبِدِ الطَّائْمِ الذِّيماتَبَرَّمَ فِي ٱلأَمر ولا تَمَهُلُ \* وقدَجَملَها جلَّ شأَ نهُ سُنْةً فِي الإسلام الي أنَّ تقُومَ السَّاعة \* فَمَنْ ثَرَكُهاوهوَ ذُوامَيْسرَةِ فقدأْجِعَفَ بِالسُّئَّةِ وخالَفَالجَمَاعَة \* ومَنْ أَدْاِهَا طَيْبَةً بِهَا نَفْسُهُ كَانَ لَهُ الحَظَّ ٱلأَوْفَرُ والجَّزَاءَ الأَ كَمَلْ ﴿ وَقَد ضَّى رسولُ اللهِ صلى ٱللهُ عليهِ وسلمَ قَبْـلَ مَوْتَهِ عَنْ فَقَرَاء أُمَّةِ \* لَيْغَمَّمَ الفقيرُ أُجِرَ الغَنيِّ بُحُسْنِ ٱ نكسارهِ وسلامة نبَّته \* وعلى صدق العرَّائم في اغتنام الأُجُورِ ٱلْمُولِلُ \* فَاسْتَفْرِهُوا يَا أَهُلَ ٱلْإِيمَانُ ضَحَايًا كُمْ فَخَيْرُ البُّ ما كَانَ على النَّمْوس كريما \* وٱسأَ لوا ٱللَّهَ قَبُولَها فإنَّهُ كَانَ بالْمُؤْمنــينَ رَوُّمًّا رَحيا ﴿ رَبِّ اجْمَلْنِي مُنَّتِمَ الصَّلَاةِ وَمَنْ ذُرُّ بَّتِي رَبُّنَا وَتَقَبَّلْ

 لى بالبلاغ وَلَقَى اللهَ وَلمْ يُشْرِكُ بهِ شيئًا وقال عليهِ الصلاةُ والسلامُ مَن ضَمَّى أُضيِّةً طيّبةً بهانفسهُ كانت لهُ حِجابًا مِنَ النار

## ﴿ خطبة كه

#### تذكار لافتتاح السنة الهجرية

الحمدُ لله الذي خَلَة ﴿ القَمَرَ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لَتَمَلُّمُوا عَدَدَ السَّنين والحساب \* وحَدَّدَ بشُرُوق الشُّس موَاقيتَ الآجال وجَعلَ لـكُلُّ أَجِل كتابْ \* تمالى رَبَّنا الحكمُ الخَلَّانُ الرَّزَّانُ العظيمُ \* وَأَشهدُ أَنْ لا إله الا اللهُ الذي جَمَلَ للأَتُواتِ مَوا قيناً ونُصُولًا ﴿ وأَشَهِدُ أَنَّ سِيدِنا محمَّدًا رَسُولُ الله الذي بِمَنَّهُ اللهُ نبيًّا ورَسُولًا \* أَللهمَّ صلَّ وَسَلَّمْ وباراتُعلى سَيَّدُنَا حَمَّدُ وَآلَهُ وَصَحَّبُهُ وَاغْفُرُ لِنَا رَبِّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ا ﴿ أَمَّا نُمد ﴾ فيا عبادَ الله إنَّ الله تبارَكُ وتمالى قَدَّر بَقاء هذه الحياة الفائية اليا أُجَلُ \* وجَزَّا زَمَنُها الي أُعرام وشُهُور تُمُّ على عَبَل \* والسُّسُ تُجَّرى لمُستقرَّ لها ذلك تَقديرُ العَزيز العليمُ \* ثمَّ افتتَحَ سُبُحانُهُ وتعمالى السُّنينَ الهجريَّةِ بِالمُحَرَّمُ الحَرَامِ \* وجَملَ أَشهُرُها هلا لِينَّةً لـكَيلاتَمْفاصَّل الأَيَّامِهِ إذا ما اختَصَّ بؤمُ منهـا بمؤيم مِن مواسِم النَّكريمُ \* فَتَرَى الْمَواسِم تَدُّورُ فِي جَمِيعِ أَيَّامِ الفُصُولُ \* ومامن يوم منأيام الأسابيع الا ويُصادِفَهُ ما صادَفَ إخوتهِ منْ مَواسِم القَبُولِ، ولا شهرَ إلاَّ ويَدالُ نَصيبَهُ منْ صَيف 

وطريقة إنصاف \* وما شَرَّعَتْ مشرُوعاً بِتَحَمَّلُ الحَيف ولا الإنحراف \* بِلْ شَأْمُهَا ٱلْمُسَاوَاةُ بِمَالَ حَسَنُ وطريق قَويمُ ﴿ وَأُمَّةٌ هَذَا شِأْنُ شَرِيمَهَا لا يَلينُ بِهَا الْأَ ٱلْإِعتدالَ ﴿ وَلا يَنْبَغَى لأَفَاصِلُهَا الَّا الْإِسْتَقَامَةُ ۖ فَجَمَيْع آلاً حوَّالُ \* ولاَ يَحِمُلُ بِمُقَلاَّتِهَا إِلاَّ أَنْ يَتَخِمَّاوا عُنَابِعَةِ مُشرَّ عَهَا السكرَيج \* ولُــكنَّـكُمْ يَا أَهِلَ هِذَا الرَّمَنِ الْمَشْتُومِ مَا سَلَّـكُثُمْ سَبِيلَ الرَّ سَالَةُ ﴿ وَلاَ تَسَلُّكَ أَكَثَّرُ كُمْ الأَ بِكُلِّ بِدَعَةِ سَيَّئَةً وَكُلَّ صَلالَهُ \* وَمَا يَقِيُّ عَلَيْكُمْ إِلاّ أنْ تَمْمَلُوا عَمَلُ الْأُمَمُ الَّذِينَ ٱسْتَوْجَبُوا المَذَاتِ الأَلْمَ \* تَاللُّهِ لَقَدْظُهُرَتْ فيكم علاماتُ الغَضَبِ والانتقامُ ﴿ وَا بَندَأْتُ نَتَسَاقَطُ عَليكُمْ صَوَاعِتُ السخط والبَلاء العام ، وتورَّطتُم أوحالَ الحَسْرَة وخَبَالَ الخزى ٱلوَّخيم(ف) وما مِنْ يَوْمَ يَمُرُ اللَّا وَأَنتُمْ عَنهُ نِيامٌ لاَ هُونَ \* وَكَذْلِكَ تَمْضَى السَّهُورُ رُ وتَماقَبُ ٱلاْ عَوَامُ وَأَنتُمْ عَنهامُتَمَا فِلونَ \* كَأَ نَّكُمْ فِيمَضاجِعَ أَهِلِ الكَهْفِ وأصحاب الرَّقيم \* يَمَسَبُكِمُ النَّاظرُ أيقاظاً وَأَنْتُم رُقُودٍ \* ويَظَنَّكُمْ أُولى حَسَاسَ وَقَدْ صَرَّعَكُمُ الْجُنُودِ ﴿ لَأَنَّكُمْ لَا تَضَافُونَ الْمُؤْتَ وَلَا تَخْشُونَ الجَمِيم \* ألبس المامُ الرضى نقصاً من أعاد كم ه ألبس المامُ المُقْبِلُ من بقايا أيًّا مكم \* أيسر هُوَ ذُلكَ الزَّمَنُ الذِي تَرَكُ عِظامَ الآباء وهي رَميمُ \* فَيَفَّظُوا يَا فَوْمُ فَقَدْ أُضَّرَّ بِكُمْ طُولُ أَلْمَنَامْ \* وَتَحَفَّظُوا مِن آمَا لِكُم فَسَد حاولَ أو قارَبَ أَنْ يَهَرَسَكُمُ العام \* وأستَمِدُوا لِلرَّحيلِ فما مِنكُمْ يا حَصادَ المُوتِ وِيا طُمْمةَ المَمَا بر مِنْ مَقْيمٌ \* وأَسْتَقْبَاوا عامَّكُمُ الجَّدِيدَ بحـال ٱلأحرَار وعَمَل ٱلأبرَارِ ﴿ وَوَدِّعُوا الْعَامَ الْمَاضَى بِلْمَخَارُرُ النَّوْبَةِ

و لا سنفار \* ولا تشنفاوا برا الله أت عن البا قيات الصا لحات كايشتنل بنفرة به البيم \* وما أريد بالأحرار أحرار التمدين والحضاره \* الذين أهلكم الطبين والحضاره \* الذين الملكم الطبين والحضاره \* الذين المستحد أملكم الطبين والمستكم الشهوات ولا ملكم الشيطان الرجم \* فاتقوا الله وأطيعون وما أسأ لكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين \* رب أوزعني أن أشكر في منتك الني أنمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخاني برحمتك في عادك الصالحين \* يا أنها الناس اتموا ربكم المن أرث وأزلة الساعة شيء عظم

قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلِي ٱللهُ عَلِيهِ وَسَلَمَ مَا مِنْ يَوْمَ يَنْشَقُ فَجُرُهُ الاَّ وَهُوَ يُنَادِى يَا ٱبنَ آدَمَ أَنَا خَلَقُ جَدِيلًا وَعَلَى عَمَلَكَ شَهِيكٌ فَا غَنَمْ مَنَّى فَالِمِنَ لا أُعُودُ الى وَمُ القيامَه

والمختصر أن يقول بمدقوله وبهاء وتعظيم وما مِن يؤم يمرُّ

﴿ خطبة ﴾

الحثِّ على صوم عاشوراء

الحمدُ للهِ الذي أَمَرَ أَنْ لاَ تَمَبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ غَلِمِينَ لهُ إِلَّذِينَ . الحمدُ للهِ الذي الحمدُ للهِ الذي الحمدُ للهِ الذي وَقَمْنا لِخَدَمَته وَأَهْلَنَا لِجَنَّتِهِ وَرَزَقَنا المَنابَ وَلَكَرَّمَ بِالفَبُولُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلاَ اللهِ الله

محمدًا رسول آلة ألذي آمناً بنُبُوته وصدَّفنا برسالته • أللهمَّ صلَّ وسلم وبارك على سيَّدِنا مُحمَّد وآله وصعبه مالماقبت اللَّيالي وتصرَّمَتِ الفُصُول . ﴿ أُمَّا بِمِد ﴾ فيا أُهِلَ ٱلإِيمَانَ . ويا رجالَ النَّصُونُ ويا حَمَّلَةُ القرآنُ . وِ إِ عَلَمَاءِ الْمُمْتُولِ وِيا حَفَظَةً الْمُنْقُولِ • إِنْ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَيْمَا عَبِّنَ لَـ كُم يَّامَ الْمَوَاسِمِ إِلَّا لِتَنْمَرُّضُوا لِنَفَحَاتِهِ • ولا عرَّفَ لـكمُّ موَّا قيتَ الْمُفَاخِ لاَّ ايْشْهِدَ كُمْ مَشَاهِدَ تَحِلِّيا ته ﴿ وَهُلْ هِيَ إِلاَّ مَوَا عِيدُ إِنَّمَامٍ خُصَّتْ بِهَا أمَّةُ أَشْرَفَ نِيَّ وَأَ كَرَمَ رَسُولَ\* فَإِمِنْ يَوْمَ مِنْ أَيَّامَ الْمُواسِمَ الأَويُهُ اصْ فيه الفضلُ العَمْدِيم ﴿ وَمَا مِنْ لَيَاتِهِ مِنْ لَيَا لِيهَا لِلَّا وَيَتَحِلَّى فَيْهَا الرَّبُّ الرَّفْف الرَّحم « فيا فوزْ مَنْ دَمَرَّضَ لتلكَ النُّهَحات بأدَّب كا مل وعُمَل مَقْبُول « (ق) فالكُم لا نَدْشَبُّونَ إلا مُخَلِّفاء الحرمان الذين لا حَظَّ لهُمْ في ها تيكَ ألمان « ومالكُمُ لا زُوا فِقُونَ إِلاَّ خَلَفاء الشَّيطان في أزدراء الرَّغائب والنَّما وُن بالسَّانْ \* مَمْ عِلْمُكُمْ بِأَنَّ ٱللَّهُ تَمَالَى حَرْمَ العَبْثُةَ عَلَى مَنْ هَجَرَ السُّنَّةَ وَالْمَمْ إخوان التُضْول . مَنْ أَسْوَا حَالاً ممَّنْ وَاعَدَهُ مُولاًهُ حَنَانَالنَّلاَقِ اذَاقَرَعَأْبُواَبُهُ فَتَخَانُ ۚ . مَنْ أَحْسَرُ مالاً مِمَن دَعاهُ الذي رَبَّاهُ ليُنْهُمَ عليه فسُكاسَلَ وَسَوَّافٌ . مَنْ أَصْمِعُ عَمَلاً مِمَّنْ أَعْلَقَ على نفسه أبوَابَ المَبُولِ (قَ) . أَلاَ تَمْيِهَا لَمَبْدِ يَلْمُوهُ اللَّمَةُ الأعظَمُ لَجَالِسَ ٱلاُنْسُ فَيَهْرَبُ مَ وَيُحَذُّرُهُ عواقِبَ ٱلا مِاق فلايستَمى ولا يُرْهَبُ . ويُناديه تِمال ياعبُدي لأصافيك فيُمْوضُ إعرَاضَ أَلَاول ، يا عبْدَ السُّوء لا تَعَرِمْ نَفْسَكَ أَسبابَ الإجابَة . يا عَبْدَ السُّوءَ لَا تَفَاقُ بِبِنَكَ وَبِينَ رَبِّكَ أَبِوَابَ الإِنَّابَةُ • يَا أُسيرَالشُّهُوَات

لا تَهْفُلُ فِي أَوْقَاتُ النَّهُ حَاتَ فِسَكُونَ الْمَحْرُومِ الْمَخَذُولَ ، ماذَا يِضُرُ لُكُ لُو صَمْتَ عاشُوراء مع الصَّائِمِينَ ، وأَى رَبْحِ يَمُوتُكَ اذَا ما تَسْبَبُتَ بأَهُلَ الْإِينَ المَّتَقِينِ ، وماذَا تَوقَّعُ مِنَ البلاء لوَّ أَنْكَ الإمتالا دباء من أرباب النبول ، أما كان رسولُ الله أعقلَ منك ياعبدالطبيعة وصريع المَلْسفة ، أما كانَ عَمَلُ الخُلفاء الرَّاشدينَ والأَثْمَة المُجتَدِينَ خيرًا من عَمَك ياحليف المَاتَة والسَّفة ، إستَعَنُ يا مسكينُ على نفسك بأ كرم مستُولُ و فضلَ مأ مُولَ ، فيا أهلَ الإيمانِ صَوْمُوا يوم عاشُورَاء ووسَّمُوا فيه على البيال ، مأمُولَ ، فيا أهلَ الذَّكُ لِ أَنْ كُنتُم لا تَملمُونَ مَرَايا المَّرِ الخصال ، التي وَواها عن رسولُ الله النبَّمُونَ عَلَى الرف كنتُم عَنْ وَسُولُ الله فا تَبْعُونَ الله عَلَى المَالَونَ مَنْ المُعْ ما قَدَّمتُ يَدَاهُ ، يا أَيْمِ الله الله الله المَّر المُعادَ المَدُولُ ، قالَ إِنْ كُنتُم عَنْ وَالله فا تَبْعُونَ الله فا تَبْعُونَ الله عَلَى المَالَو الله الله الله عَنْ الله عَلَى المَالَو الله عَلَى المَالَ الله عَلَى المَالَو الله عَلَى المَالَة المُدُولُ ، قالَ إِنْ كُنتُم عَنْ وَالله عَلَى المَّونَ عَلَى المَالَة عَلَى المَالَونَ الله فا تَبْعُونَ الله عَلَى المَالَة المُدُولُ ، قالَ إِنْ كُنتُم عَنْ وَسُولُ الله فا تَبْعُونُ عَلَى المَالَّةُ اللهُ عَلَى المَالِقُولُ الله عَلَى المَلْ الله المَّالَةُ المُدُولُ ، قالَ إِنْ كُنتُم عَنْ وَسُولُ الله فا تَبْعُولُ عَلَى المَّالِقُولُ الله المَّذِيلُ المَّلَاء المَّلِي المَّذِيلُ المَّاعِولُ الله المَّلَى المَّلَى المَّلَى المَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولُولُ اللهُ اللهُ المُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولُولُ اللهُ اللهُ المُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولُ اللهُ المُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى المُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى المُولُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى المُعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَمُ اللهُ اللهُ المُعْلَى المُعْلَمُ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلَمُ المُعْلِ

قالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ صُومُوا عاشُورا على ومُ كانتِ الأنبياء تصُومُهُ

والمختصر أن يقول بمدةوله وعمل مقبول ألا تعساً لعبد

#### ﴿ خطبة ﴾

الحثّ على استقبال الحجاج والتبرك بهم

الحمدُ لله الذي وَعَدَ عِبادَهُ العامِلينَ عَظيمَ الأَجُورِ • وجمَلَ الجَنَّةُ جَزاء الحجِّ الْمَبْرُورِ والسَّني المَشكُورِ • وَغَمَرَ لِأَهلِ عَرَفة كما غَمْرَ لأَهل

بدرعظهم الذنوب. وأُشهدُ أنْ لا إلهَ إلا ألله شهادَة عبد عَرف تفسهُ المرّن رَبُّه \* وأشيدُ أن سيدنا عمدًا رسولُ الله الذي طَرَّ اللهُ من جميم الشواغل قلبة أَللهمُّ صَلَّ وَسَلَّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدِوٓ آلَهِ وَصَحِبَهِ صَلَّاةً تَهُونُ بَهَا الشَّدَائدُ و تَنكَشَفُ الكُرُوبِ ﴿ أَمَّا يَمْدَكُهُ ۚ فَيَا عِبَادَ اللَّهُ هَبِنِّهِ نَسَمَاتُ الْأَفْطَارِ الحُجازيَّة بزَكَى عطرها تَدَادَفُ عليكم \* وهذِهِ نَفَحاتُ تلكُ الأماكن الطَّاهِرَةِ تَنكَرَطُفُ وتَتوَ الي اليكم \* وعمَّا قريب يَتهادَى بينكمُ الحِمَلُ الذي يَحَمَلُ رَوَائِمَ الصَّبِيبِ الْمُحْبُوبُ ﴿ وَمَا تَرَادَوْتُ عَلَيْكُمْ ۚ تَلَكَ النَّسَمَاتُ إِلَّا مَمّ إخوا نِكُمُ الحُجَّاجِ، الذِينَ قَطَمُوا في طلَّبُها الفَّيا في وجَّا بُوا السَّبُلُ الفجاجِ، حتى حَصَّاوا ٱلْطَاوِبَ و بَلِنُوا هُنَا لِكَ عَايَّةً المرغوبُ \* فمن فاتَّهُ منكمُ العمل فلاَ تَفُوتَنَّهُ الدَّعُواتُ الصَّالحة \* ولَبَفْتَنَمْ صَدَقاتِ الرَّابِحِينَ مَنْ تَخلُّف عَنْ نلكَ التَّجارَةِ الرَّابِمَةُ \* وليبكِ على خَسارَتهِ المنخلِّفُ بالدَّمعِ المُسكُوبُ (ق) ألامرحباً برجالاً نابوافرضي اللهُ عنهُمْ \* ألامرحباً يمُأَل أَخلَصُوا في المَمَل فَتَهُمِّلُ مِنهُمْ ﴿ أَلاَّ مَرْحَبًّا بِأَنَّاسِ أَنفَمَسُوا فِي بِحَارِ الرَّحْمَةِ فَتَطَهُّرُوا مَنْ دَنِّسَ السُّيُوبِ، أَلَّا مَرْجَاً بِأَلْقُومُ الَّذِينِّ أَ تَنِّسُوا مِنْ إِلَّاكَ ٱللَّا نُوارِه ألا مرحاً بأ لفوم الذِينَ خُلَمتْ عليهمْ خَلَمُ السَّكينةِ والوَقارِ ، ألاَ مرحاً برجال هَجَرُوا ٱلأَوْطَانَ وأَ تَفَقُوا ٱلأَموَالَ فيطلَبِ الرَّ صَوَاتِ وتَطَهْير الفُّلُوبِ (قُ) أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الحاجَّ وإِنْ كَانَ مِنَ الْعَوَامَّ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ منَ المُتخَلِفُ . وأنَّ العازمَ على الحَجَّ اذَا كانَ صَمِيحَ النَّيْةِ أَشْرَفُ حالاً مِنَ اليائس والمسوَّفُ • والحاجُّ مَهُما كان حالُهُ برَحمةِ اللَّهِ وعنايته

مُصْعُوبُ . فقا بلوا الحاجّ بِبَشَاشة إِنْبال وَتَبُول ، وسلوه الدُّعاء فالحاجُ دُعاء هُ وَبُول ، وسلوه الدُّعاء فالحاجُ دُعاء وَبُلُ وَبُول ، وسلوه الدُّعاء الذَّيَّة مع لَاعَادُ وَبَلَ أَمْ وَالْكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُ كُمْ عَنْ ذَكْرِ اللهِ وَمَنْ يَقْمَلُ ذَلِكَ فَأُ وَلاَكَ هُمُ الْخَاسِرُون ، واتَكُن منكم أَمَة يُدَّءُونَ الى الخبر وبأ مُرُونَ بالمرُوفِ ويَتَهُونَ عَنِ ٱلمُنْكَر وأُولُنك هُمُ الْمَارِينِ فِيسِدْرِ عَضُودٍ وطَلْح هُمُ المَارِينِ فِيسِدْرِ عَضُودٍ وطَلْح مَنْ مُنْهُودٍ وطَلْح مَنْفُودٍ والله مَنْدُودٍ وماء مسكوب

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمُ اذًا لَقَيْتَ الحَاجَّ فَصَافِحَهُ قَبَلُ أَنْ يَدَخُلُ بِيتَهُ وَمُرْهُ أَنْ يَسَأَلَ لِكَ الْمَفْرَةَ فَإِنَّ دُعَاءَهُ مُستجاب وللمختصر أَن يقول بمدقوله بَالدَّمَم الْمُسكوب أيها الناس

## ﴿ خطبة ﴾

الحتّ على بناء المساجد المهجورة

الحمدُ للهِ الذِي جَملَ الأرضَ لأمة رَسولهِ الأعظَم مَسجة ارطَهُورًا \* واتَّخذَلفه فَيها بُيُوتًا \* فاتَخذَلفه فيها بُيُوتًا كُسْب الذِينَ بَعمُرُ وَنَها ويَسمَونَ اليها أَجُو وَا \* فاتَاعظَمها مِنْ كرامة أَ كرّم بها عِادَهُ المزيزُ الفقار \* وأشهدُ أَنْ لا إله إلا اللهُ جليلُ النَّهم وجَزيلُ العَطايا \* وأشهدُ أَنَّ سيّدنا محمدًا رَسُولُ الله سيدُ الخَلْق وخيْن البَرَايا \* أَللَّهم صلّ وسيّم وباركُ على سيّدنا محمد وآله وصعبه الطَّاهرين الأَبرَار ﴿ وَهُ أَمّا بِمَلَدُ عَادِهُ اللهُ بَرَارِ ﴿ وَهُ مَعَبَدُ عَادِهُ اللهُ وَمَعَبَدُ عَادِهُ اللهُ وَمَعَبَدُ عَادِهُ اللهُ اللهُ وَمَعَبَدُ عَادِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَعَبَدُ عَادِهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَعَبَدُ عَادِهُ اللهُ اللهُ

الله سَفَطَتْ أَرَكَانِهِ ﴿ وَخَرُّ سَقَفُهُ وَذَهَبَتْ نُصْرَتُهُ وَبَهَدُمُ بَنْسِنَانِهِ ﴿ وعًا قريبٍ بُساوى النَّاول وبُشــا به الففار \* فــكنَّا نهُ في بادِية ِ ما وَطَئَّ أرضها رُكبان ، أو في مكان مهجور ما كمنه أحدٌ من نوع الإنسان ، أو كأنهُ فِي بَلْدَةٍ أُسَرَتْهَا فِي إحــدَى الوَقائم جُنُودُ السَكْمَارِهِ أَيْلِيقُ بَقْرِيةٍ . وُمَّنة أَنْ يَكُونَ الْمُسجِدُ فيها مَهجُورًا \* أَيليقُ بأَهل الإيمان وعَبيدِالرَّحْمَن أَنْ يَهَرُ كُواْ بِينَهُ مُهَدُّماً مَدَانُورًا \* فَهَلَّا الَّذِينَ بِبِنَاء مُسَجِد كُرُ ٱلْمُهَّمُ فَضَب الجَيَّارِ وَعَذَابَ النَّارِ ۚ (قَ) ثَالِلُهِ إِنَّ لِسَانَ حَالِهِ لَيُنَادِيكُمْ أَذْرَكُونِي إِنْ كَسْتُمُ مُؤَّمَّيْنِ ﴿ وَلاَ تَهْجُرُونِي فَانِي بِيتَ مِنْ بَيُوت رَبِّ العالمانِ \* لا يَعْمُرُني إلاَّ الأعيارُ ولا يَسكُنُني الاَّ الأبرَارِ \* ولـكنْنكُمْ أَسْتَفَاتُمْ فَنْ لِغَالَهِ بِلُـ ثَيًّا كُمْ وما تَفَطَّنتُمُ لِمَا يُطَالِبُكُمْ بِهِ مِنَ الهِجْرَانِ بِينَ يَدَىٰ مُولاً كُمْ ﴿ فَأَلْوَيْلُ كلُّ الوَيلِ لَمَنْ أَهَانَ المُسجِدَ وأَ كَرْمَ ٱللَّهَ رَهُمَ والدِّينَاوِ • فَنْمَاوَنُوا يَا أَهْل الإيمان على هــذَا المَمَل المَبرُور \* ووَالوا السَّنَّىٰ حتَّى يَتُمَّ فا نَهُ واللَّهِ سَمَّىٰ مَشْكُورٌ \* وَأَنَّهُ تِبَارِكُ وَتِمَالَى يَكْرَهُ تَمْطَيلَ الْمُحَاجِدِ وَزَخْرَفَةَ الْمُسَازِل والة يار (ق) ۚ أَلاَ فَا نَفَقُ أَيُّهَا الْفَقَيرُ فَكُلَّما أَنْفَقَتُهُ فِى الْمَسجادِ لِيسَ إِضَائم وما هُوَ إِلَّا ذَخِيرةٌ لِكَ وَوَدِيمةٌ عَنْدَ مَنْ لاَ تَخْيتُ لدَّيهِ الودِّ ثُم ﴿ يُؤَّدُّ يُمَّا اليك في اليوم الذي لاَ تَنْفَعُ فيهِ الأعوانُ ولا الأنصارِ \* وإغوالهُ يا وَاسْمَ الرَّحمة مِنْ أهوَالِ الشِّيامة \* واكرباهُ اذَا لم تَخُلُ بينْنَا وبينَ مُقَدِّمات الحَسْرَة والنَّدَامِه \* وَاحَسْرَتَاهُ اذَا لَمْ تُوفَّقُنَا يَا رَبِّ الأُرْبَابِ الْيُعْسِلِ الأبرَارِ \* وامُصيبَتاهُ اذَا كانَ حَظُّنا منكَ الإمهالُ والمُقوبِهُ \* وانَّدَماهُ إذًا

لَمْ تُرشَيْنَا الىما يَهُوِّ نُ علينا المؤقف الهائل وكُرُوبه ﴿ وا أَسَفَاهُ اذَا لَمَ تَبَاعِلُهُ بِينَنَا وِبِينَ التَّشَبُّهِ بِأَهُلَ الْمِنَادُ والإصرار ﴿ إِنَّهِي وَقَفْنِا اللَّهِ فِسَلَ الْخَيْرَاتُوفَ أَنْكُ مُرْمَ عَطُوفُ ﴿ وَأَمَا عَلَى عَلَ إِهْلِ الْجَنَاتِ فَإِنْكَ كُرْمَ عَطُوفُ ﴿ وَأَسَدُنَا بِسَرِّكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عَليهِ وسلم مَن ۚ بَنِي لِلهِ مَسَجِدًا بَنِي ٱللهُ لهُ يبناً في الجنه

وللمختصر أن يقول بمد قوله وعذَابَ النار أَذَ فَا نَفَقَ أَيَّا الفَّذِيرُ

-CONCROS

﴿ خطبة ﴾

مميغ وصف أحوال الزمن الحاضر

الحمدُ لله خالق الأزمان والدهورة ألحمدُ لله عَوْل الأجوال ومُدَر الأمُورة ألحمدُ لله الذي يُملَى لَمَنْ حاربَهُ ويُمبِلُ على مَنْ عَصاه ، وأشهدُ أَنْ لا إنه بلا الله السلطان العادل ، وأشهدُ أنَّ سيدنا محمدًا رَسول الله الإنسان الكامل ، أللهم صمل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن أحبه وأتبع مُداه ﴿ ما بعد ﴾ فيا عام آلله إنَّ حُلفاه العلَسفة وإخوان السفسطة لَيدَّ عون أنهم أكتسبوا عاوماً ما كانت في أسلا فهم ، ويزعمُون أنْ خيارَ الزَّمَن لا ضي ما كانوا خبرًا من أجلاً فهم ، وأنهم أصبحوا في

زمن المَدَلُ وفي زَمن الحُرِّيَّةِ وَالْمُساوَاهُ \* ولَـكنَّا لَا نَرَى في النَّـاسِ الْأ أَخَلَافَاً دَثْنِيَّةً وَأَحْوَالاً وَحَشَّيَّة ﴾ وَلَمَدْ ياتِ أُسَـدِيَّةً وَدَنَا آتِ بَهِيبَةٍ ﴿ ومامن فاسقَ ولاَظ لم الآويَدَّعي أنَّهُ أخوفُ الخلِّق منَ اللهُ ﴿ تَاللَّهُ لا يَمر فُ مَعَنَى الصَّدل اللَّ عُقلاء الأُمَّم \* ولا يَتحقَّنُ بأحوال الحُرِّيَّةِ الاَّ الأُدَّباء مِن أهــل الشَّهامة والهمُّم ، ولا يَدرى ما هيّ الْساواةُ إلاّ المَّبــد الذي تخانق بأخلاق مولاه و فانه لا ممنى للمدل الذي تَنظاهَرُ في ظلَّه السَّما) عا المُاولُة ﴿ كَمَا أَنَّهُ لَا رَاحَةً فِي حُرَّ يَّةٍ حَالَهَا مُفْتَضَحٌ وَسَارُهَا مَهُ وَكُ ﴿ وَهِلَ يَجُوزُ التَّسَاوِي بِينَ النَّاسِ وَفَيْهِمْ أَشْرَارٌ لُوِّمَاءُ وَضَلَّالٌ غُواهُ \* تَمْسَ وَٱللَّهِ الزَّمْنُ الذي مَمَارِفُهُ زِندَقةً وشَقَشْقةً لسِانٌ ﴿ تَمْسَ وَاللَّهُ الزَّمْنُ الذِيعَالُومُهُ تُنا نِصْ ما جاء بهِ القرآنُ \* نَمَسَ واللهِ الزَّمرِ \* ُ الذي حَضَارَتُهُ النَّحَاهُرُ بالكِّبائر بالا كتراثُولا مُبالاً في تَمسَ وألله الزَّمَنُ الذي منْ عَدله نْ تَفْضَح البِنْتُ أَيَاها بِالْتَخاذِ الأَخْدانْ ﴿ تَمْسَ وَٱللَّهُ الزُّمِّنُ الذي قُو بِتُّفِيهِ الفَّبَائِحُ وعمَّ النَّمَا مِي والمصيانَ \* تَمسنَ وألله الزَّمنُ الذي صَـ يَرْتُ حُرْ يَّنَّهُ نَسَاءَ يُعَامُّ وَالرَّ جِالَ زُنَاهُ ﴿ تَمَسُّ وَٱللَّهُ الرَّمَنُ الذِّي يَتَحِمُّلُ رِجَالُهُ بِحَلْق للَّحَاوِبَرَمُ الشُّوارِبِ \* تَمْسَ وَاللَّهُ الزُّمْنُ الذِّي أَتَّبُمَتَ فِيهِ ٱلأَهْوَ المُوعَلِّبَ على المُقُولُ ٱلمَا آوب \* تَمَسَ وألله الزَّمنُ الذي تَطلُتُ فيه المُلمَاه الملِّمَ لكِّي وهَجَرُوا آدابَ الدِّين \* تمسَ وأللهِ الزُّمنُ الذي لا نَستَطيمُ أَن كَيْرُ فيه النكفًا وَ مِنَ ٱلمُسلمين \* تمس وألله الزَّمنُ الذي لا نَسمَ في بُوتُ أَكبره

من يقول لا إله إلا الله ه أليسَ هذا هُو حالُ زَمَّنكمُ الذي به تَمْخُرُون \* أَايِسَتَ هَذْهُ هِيَ نَدْجُحُ المُّلُومِ وَالْمَارِفِ التيبِهَا تَتْبَاهُونَ وَتُمجِبُونَ \* أَلَيْسَ وراء ذُلكَ منَ المُيُوبِ ما نَعجَزُ عن حَصْره وتدعلمهُ الدَّيَّانُ وأحصاه ه نَالُهُ إِنْ تَبِاهِيكُمْ عَمَارِفُكُمْ مَا هُوَ إِلَّا كَتِبَاهِي النَّمُوةُ عَمَا لَا يَــتُنْ المَورةَ منَ اللَّابِسُ \* وإنَّ أنْتناسَكُمْ بزَخارف أنوا لكم وسيَّدت حوا الكم لَكانتناس المَنْ يُون مجارس المعارِين \* الذي متى جاءا أحَلُ المقاب أهانَهُ والى السُّنِّقِ أسلَّمَهُ وأدناه (ف) ألا فنحفظ أوا با أهل ألاعان من نُبِاء هذا الزَّمَنِ فا يُهم آلاتُ النَّهُ لَكَ \* وتمسَّكُوا دسنَّة وَسول الله فريَّما مَيَّمُونَةً وَمُبَارِكَهُ \* وَكُمَا تَسْمَهُونَهُ مِن رشْسِيدِ الزَّا تُمْنِنَ فِمَا هُوَ إِلاَّ تَصْلَمَا عُماةِ وغُوَّاهُ \* إِنَّ الذينَ فَتَنُوا ٱلمُؤْمِنينَ و لَمُؤْمِنات ثُمُّ لَمْ يَتُو بُوا فَلَهُمْ عدَّابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الحَرَبِقِ ﴿ وَمَن بَشْرِكُ بِاللَّهِ فَـكَانَّمُا خَرٌّ مر \_ َ السَّماء فَنَحْطَفُهُ الطَّبْرُ أَوْ شَهْوى به الرَّ يحُّ فيمكان سَحيقٌ \* قُلْ إِن كُنتُمْ تُحَبُّونَ الله و تَبِعُون يُحِبِيكُمُ الله

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تآمرُوا بالمَرُوف وتَسَاهُوا عن المُسْكَرِحتَّى اذَا رأيتَ شُحَّا مُطاعاً وهَوَى مُتَبَّماً وإعِبابَ كُلِّ ذِي وأَى برأيه ومليك بُخُويَّمة نفسك ودغ عك أمر المَوام

وللمختصر أن يقول بعد قوله لا إله إلاّ الله ألاّ فنحفَّظوا "

#### ﴿ خطبه که

## الحت على مراعاة الآداب في المساجد

الحمدُ لله الذي لا يَقْبَلُ من عباده إلا أهلَ الخَشْية والأدّب، ولا يُفْيلُ عِلِ مَن دَعَاهُ إِلاَّ اذَا تِبِنُلَ اللِّهِ وأجمل في الطَّلْبُ ﴿ وِلا يُصافى إِلا المُّو اف وكَثير التَّصْرُع والإبتهال ، وأشهدُ أن لا إله الأ الله الذي وزَننا الاعان مِن قَبْلِ أَن نَسَالُهُ ﴿ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدِنَا حَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ الذِّي جَمَّلُهُ للهُ وكَمَّلَةُ وَنَصْلُهُ ﴿ أَلَامُ صُلَّ وَسَلَّمَ وَبِارَكُ عَلَى سَبَّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلَهُ وَصَعِبه وحوّل اللهم حالنًا الى أحسن حال ( أمَّا يمذ ) فيا عباد الله إنَّ الله تبارك وتمالى ماجِمل المُساجِدُ إلا مناخًا لكلّ عابده ولاسمًا ها يُووَّهُ إلاّ ليجِدُهُ عندَ هاالعبدُ لْمُنِيبُ الفاصِدِ \* وِلاَحَرَّهُ أَنَّهُ وَفِيهَا إِلاَّ لأَنَّهِ إِنَّهَا لِينُ أُدبِ وَحْدِيةٌ رِكَالَ \* وإنَّها لتَّستَنْسَقُ و بِحَ آ لَوَّ مِن النَّتِيِّ اذَا هُوَ وافاها ﴿ وَنَا تُنْسُ بِالرَّا كُمْ والسَّاجِد اذَا أُحسَنَ صلاتَهُ وعلى وَجها المُشْرُوعِ أَدَّاها \* ويُؤْلَمُا منَ المُصَلِّينَ التَّنافُلُ والنَّلاَّءُ مُ والإهالُ \* وَإِنَّهَا لَتَنكُمشُ مِنَ الباصِقِ اذَا بِمِنَّ فِي احدى حيطانها ٥ وَتَمْقُتُ المابِ فِي زَوَا إِلَمَا وَرِكَانِها ﴿ وَإِنَّ ۚ لَانْطَافِيها لوُّذي اللائكة وبُحيطُ الأعال (ق) ولَكنَّكم ما ساو بَنُوها بِنُوت المُاولُ والوُّزْرَا \* ولا ببيُّوت الأغنياء والأُمرَا \* ولا بأماكن التُّنْخيص ولا عَمَلَاتِ الاحتفالُ • لا نَّكُمْ تَلْجُونَ هَا تِيكُمُ الأَمَا كِن وَقُلُو بُكُمْ واجفة \* وهممكم هامدة وتُقُوسَكم خاشمة خادْنَهُ \* كأُنما أحاملت

يكم المُعَاوفُ والأوجالُ ، وتدخُلون بيُوتَ الرَّحمٰن بلاَاحترَام ولا دُبِّه وتَخْرُجُرُنَ مِنْهَا مِمَالَةٍ فِرَارِ وَهَرَبِ ۚ وَكَا يَفُرُّ الْمَنْ وَمُّ مِنَ الْفَا تَسْ غَـافَةً الاغتيال • ألا هل ظَنَنتُمُ أنْ مَسَاجِةَ اللهِ وَبُيُوتُهُ كَمَوَاطَنِ اللَّاهِي • أمْ تَو هَمَّةُمْ أَنْ اللهَ سُبِعاتَهُ وتعالى لا يَعْمُرُ المُتلاَعِبَ منكم والمنلاَهي \* وهُلْ يمهُو أو يَتَلَهَّى عَنْ عَمَّلُهُ الاَّ سُقُهَاءُ النَّمَالُ (فَ) أَلا فاحترمُوا مَسَاجِدُ لله فإنها ما جُمَات الا للرُّ كوع والسَّجُود ﴿ وَمَا أُعَـٰذَتْ لاَّ لِلْمَاءُ الالَّهُ المُنْوِد \* وما دُعيتُم اليِّهَا بَتِّي على الصَّلَاحِ الآ لِتَمَاوا صالح الأعمال • فَيَا أَيُّهَا الْمُدِّلِ السَّاهِي عَنْ صَلَانِهِ مِا أُقْبِحَكُ \* وِبا أَيُّهَا اللَّهِي بَيْنَ يَدى ربهِ مَا أُوْةَحَكُ ﴿ وَيَا شَمَـيِرَ الشَّيْطَانُ فِي حَمْرَةِ الرَّحْنُ مَا تَلْبُستُ إِلَّا بأسوا الأحوال • تألُّه إنَّ العلاة بلا خُشُوع على صاحبها مُردُوده • وإنَّ الأعال التي لاَ شُهُود فيها ما هيَّ إلا أشباح أرواحُها مَفْقُودَهُ ۞ وإنَّ الذي يَتَلَعَّى عن ٱلله عندَ العبادة أنَّ أجهل الجهَّال \* فما ملوا وحمكمُ الله مولاً كم عا منه علمتُدُوه \* ولا تُنْصَرَفوا من مُصلاكم الا اذا تَبَنَّتُمُ اللهِ وأستَفْفرَةُوهُ ودَعُونُهُوهُ \* ومَنْأُسرَعِ مِنكم بالخُرُوجِ بعد الصلاة فاهرب إلا من رَحمة ذي الجلاّل ، فوَيالُ المُصلّبن الذِينَ هُمْ عنْصلاً تهم ساهُون . الذين هُمْ يُرَاوُنَ وَعَنَمُونَ الماءُون ﴿ وَقُهُ بَسَجُهُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالأَرْضِ طوءً وكُرْهَا وظلائهُم بِٱلنَّهُ وَالْاَسَال

قَلَ اللهُ تَبَارِكَ وَمَالَى لَنْبِيهِ مَعَمَّنَا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا أَخَا الْمُسَلِينَ وِيا أَخَا ٱلْمُنْدُونِ لَا تَدْخُلُوا بِيتًا مِنْ بُيُوتِي الْا بِقُلُوبِ سَلِينَةٍ وَأَلْسُنِ صَادَنَةٍ وَأَيْدِ نَمِيْةٍ وَفُرُوجِ طَاهِرَةٍ وَلا تَدخُلُوا بِينَا مِنْ بُبُوتِي وَلِأَحَدِ مِنْ عِبَادِي عَلْ أَحَدٍ مِنكُمْ ظُلَّامَةً فَانَّ المَبَدَ مَا ذَامَ مَا ثُمَّا بِين يَدَيِّ بُصَلِّي فَإِنِي لاأَقبلُ صلانَهُ حَي يَرُدُّ تلكَ الظُّلامَةَ الىأَهْلُها

وللمختصر أن يقول بمدقوله وبمبطالأعال ألا فأحترموا

#### ﴿ خطبة ﴾

لتذكير المنورين الذين لا دين لهم

الحمدُ لله الذي أنزَل على عَبْدِه الكتاب تبيانًا لانًاس المُّهُمْ يَنَذَ كُرُون ، وَشَرَح فِيهِ الأَحْوَالَ وَضَرَبَ الأَمْثَالَ لَلَّكُمْ بِامَّاءَ رَبَّكُمْ تُوقَّنُونَ ﴿ تِبارِكَ وَتِمالِيرَ بِّنَا لَمَلَكُ القُدُّوسُ رَبِّ الملائكة والرُّوخ هوأشهذأُ فُلا إِلَّه إِلاّ الله الذي أُ بِدَعَهِذَا الصَّنْمَ الجميلَواْ نَفْنَهُ هوأَ شَهِدْأَنْ سيَّدِنا محمَّةً ارَسُولُ الله الذي ماترك شيئًا من ألا والبالا ويَدَّنه \* أللَّم على وسلَّم وباركُ على سيَّد ا عمد وآله وصحيه ما أنقادت ذَاولُ وجَمَدت جمُوح ﴿ أَمَّا بِعد ﴾ فيا ابن آدَمْ ه الى تَىٰ تَدَّعِ الملْمَ والمُرفَّةَ وأنتَ لا تُدرى ولا تُعلَّمْ \* وتَزْغُمُ المَمْلُ وزُّمًا كَانَ مِنَ البُّلهِ مَنْهُوَ أُحسَنُ منْكَ حالاً وأسلم \* وتتَّوهُّمُ في نَفْسِكَ الما فيةَ وفيك آلاًمْ مَمْنُويَّةٌ لاَ تَسْمُرُ بِهَا وَمُرُوحٍ \* تَأْتُلُو لِقَدْتُحَكُّمُ المَرضُ في مَقَا تلكَ الفَلْبِيَّةِ وأنتَ عن نفسكَ ءَا فل \* وفقدتَ صحَّنكَ ٱلدِّينيَّةُ والأدبيَّةُ وأنتَ دَاهِشُ وذَاهِلْ \* وأستَقبلتَ مَا لكَ المُوبِقات ولم تَقبلُ قُولُ النَّصُوحِ (<sup>ق</sup>) اذا قِبلَ لكَ ٱتَّق أَ للهُ كَانَ شِمَارِكُ المِنادَ والأُصرارِ \*

و ذَا دُعيتَ الى الوقار أبيَّتَ إلاَّ مُمانقةَ الملاهي والأوزَّارِ \* وها أنتَ بِنُرُورِكُ تَعْدُوو بِضَلَا لِكَ وَحَبْرِ تُكَ تَرُوحٍ \* أَبِسُرُكُ إِنَّاخًا الفَلْسَفَةِ أَنْ تَكُونَ تَحرُوماً من وَحَمَة أرحَمَ الرَّاحمين \* أَيْرَضيك ياحَلينَ الفَطْة والزَّكاء وأنتَ مِنَ المُلاء أَن تَحْسَرَ بِرْمَ الفيامة مِمَ المُجْرِمِين \* فائن كان هذا حَفَّك من حياتك فسر في طريفك ليجم بم فالبلب مفتوح و واعل ما ثلت فالما نت المُعاقبُ على أعالك \* وأجمعُ ما شدُّتَ فرَائد المؤت وَراء آمالك \* راً فرَح بشَهُوا تكَ فستكُونُ صاحبَ الفلْ المَحزُونُ والكِه المَقرُوح (ق) رَالعَامُ النَّا فَعُ مَا يُعِينَكَ عَلَى المُتُوَّ وَيِغْوَيَكَ عَلَى الْجِدَلُ \* الدِّسَ العَلْمُ النَّا فِم بِمُبِّحُ لِكَ المِبَادَةَ وَيُنْمَكَ مِنَ المَمَلُ \* لِيسِ المَلْمُ النَّا فَمُ مَا يَحِمَلُكَ طَيْمِمًا ةَ رَا بَالَدِّينَ كَمَادِومُّودُووْم نُوحٍ \* ولـكنَّ العلم النَّا فَمَمَاعَلَّمَهُ لَكَ ٱللَّهُ لنُصلحَ نْهُسَكُ\* والَّذِي يُرشدكُ الي تَمَّل صالح يُوَّانسُكُ اذًا ماأسلَمتَ رُوحِكَ كَنْتَرَمْسَكَ» وَيَهُرُكُ فِي الْوَهْتِ الذي عليكَ فيهِ الباكيةُ تَبَكَى والنَّائِمَةُ نُّوح \* تالله إنْ زَكَاء كَ لَيْ هُلُ إِن الدَّهُ مَنْ أَذَا ما تَمُّنْ لِكَ ٱللَّكُ فِي أَقِيمَ ٱلَّذ ظر نا لله إن خَرسكَ لِنُحْجِلْكَ اذَا ما خَلُوتَ بَحَسْرَ تِكَ فِي ظُلْبَاتِ الْمَابِرِ \* وسِأَ لك نَكيرٌ فَوَجِدَكَ عَدْيةِ النَّمَدْيُن والحَضارَة مَذْبُوح \* مَا لَيْهِ نَّكَ لَمَرُوضٌ عَلِي مَنْ أَنزَلَ الملْمَ والفرآن ، تالله إنكَ لَمَـ شُولٌ عن علمكَ بينَ يدَى المُّلك أَلْدَيَانَ ﴿ تَالُّهُ إِنَّ لَمْ تَشَلَّمُ المُّلَّمُ النَّافِمَ إِنَّكَ لَنَّى النَّـَارِ مَطَرُوح ﴿ تَسَلَّم الأدبُّ معَ ألله في حالك ومقالك، تعلُّم الإعتمادَ على الله في نيل آمالك ونجاح أعالك \* تملُّم النُّواضعَ وأحسن المُبُوديَّةِ فَالْمُواضِعُ فِي السَّمَاءُ و لا رض محمود وسَدُوح ، مِنا أهل الآي نِ تَرَفَّبُوا اللَّ لَ فَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدَ المقاب هويا هل المصيانِ تَمَدَّرُوا الطَّنْيَانِ فَارِنَ لَهُ سَرِيعُ الحِسَابِ ، قُلْ كُلُّ يَسَلُ على شاكِلته فِرَبُّكُمْ عام بمن هو أهدى سبيلاً ويَسا أُونِكَ عِنِ الرُّوحِ

قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَامَ أَوْلُ مَا تُسُورُ بِهِمُ النَّارُ ثلاثُهُ عَالِمُ وَشَهِيدٌ وَغَنَى ۗ وَكَانَ مِنْ دُعَاثُهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ ٱللَّهُمُّ إِنَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَلْمٍ لِا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ وَمِنْ عَيْنٍ لاَ تَدَمَّعُ

وللمختصر أن يقول بمدقوله ولم تقبل قول النصوح ليس العلم النافع

#### ﴿ خطبة ﴾

التحذير من سوء السبّاب والأمن وقدش المكلام المحدد لله الذي من علينا بالهذاية ورزقنا التوفيق و و بن لناالوشد من النيّ وأرشدنا الى أقوم طريق و وأخذ بتواصينا الى الطاعة وجنبّنا أعال المصاف وأخهد أن لا إله إلاّ الله الذي أنار الوجودوعن الموجودات احتجب و أشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله على سيدنا محمد وأقرب من سجد واقرب و الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واجملنا مِن أهل لا إله إلا الله في أمّا بعد في فيا عباد الله ما خنقكم عال المداوية المداوية المداوية ما يكونوا فو المحبة والمربن ولا أوسل لكم وسوله الا ليبين لكم ما يكرهه للمداوية الله المدل المداوية على المدل المداوية الله على المدل المداوية الله على المداوية الله على المدل المداوية الله على المدل المدل المدل وما يرضاه و الله المدل المدل وما يرضاه و الله المدل المدل المدل وما يرضاه و الله المدل المدل

الصَّالِح فَكُر هَنُّوهُ \* وبيُّن لَكُمُ الدِّين الدَّويم فأعرضتُمُ عَهُ وسَتُمْنَدُوهُ ، وَقُلْتُمْ انَّهُ جُمُودٌ وَنَنظُّمْ والحَضارَةُ تَمْنُنَّهُ والنَّمَديُّنُ يأ ياه \* ألا قبَّح اللهُ تلك الحضارة التي دعتَكم الي ممانقة البدع، ألا قبَّح الله التَّمد يُنَ الذي أورثُكمُ الحرص وعلَّمَكُمُ الشُّحُّ والطَّمَعِ ﴿ أَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ لللَّاحُ أَنْ يُخاصمُ أخاهُ والدين أنْ يلدّن أباهُ ﴿ (فَ) تَا لَهُ لَفَدَأُ صَبَّحَ السُّتُّ بِينَكُمْ أمرًا ما أَوْفا ، ثالله لقدصار النَّخاصُمُ ويكم خُلَّةًا مَمَرُ وفا ، ثا للهِ ما تَخْأَقُ عُمَلاوً كُمُ المُنفَر يَجُونَ إِلَّا بِأَخلاَقِ الجُهَّالَ \* يَا أَيُّهَا المُوْ مِنُ مَاخُمُتَ لتكون سَبًّا بِمَّا وَلا لَمَّانا \* يا أيُّها المرِّ من ما خُلقت لنكون تُمرُّودًا ولا شَيْطانا \* يا أيَّها الموُّ منُ ما خُلَفتَ إلا لنَّةً إِلَّا لَنَّةً إِلَّهُ وَتَعْبُدُهُ وَتَخْشَاهُ \* أَمَا عَلَمتَ أَت الموِّ منَين اذَا تَمَاتَلَا كَانَ النَا تُلُ والْمَتُولُ فِي النَّارِ \* أَمَّا عَلَمْتَ أَنَّا لُسُلِّمِين اذا تَلَاعِنَا أَوْ تَخَاصَهَا طَوِيلًا ٱســتَوْجَبَا غَضَبِ الْمُنْقِم العِبَّارِ ﴿ أَمَا عَلَمْتُ أَنْ التَّمَامُمَ والنَّلاَعُنَ مِنْ عَمَلِ الفُسَّاقِ المُنَّاهُ (فَ) ۚ أَيلِيقُ عَنْ يَطمَعَ فِي تُصُور الجِنَّةِ أَنْ يَمَـلَ بِمَـلَ أَهِل جَهِنَّمْ \* أَيْلِينُ برَاجِي رَحْمَةٍ وَبِّهِ أَنْ يَتْعَرَضَ السخط الإله ألا عظم ها يابق بطالب المففرزة أن يلمن أو يُخاصم عباداً لله ما الله إِنْ سُكَانَ السَّوَاتِ لِيَعجَبُونَ مِنْ سَبِّ سُفَهَائكُمْ آبَاءهُمْ \*وإن الأرض لَتَسْتَفْيِهُ مِنْ لَمْن شُبًّا يُكُمْ عَلَى وُوْسَ ٱلأَشْهَادِ أَدْيَاتُهُمْ \* وَإِنَّ السَّبَّاب وَاللَّمَّـانَ انى سَجْن جهنَّمَ مثوَّاهُ \* نَا لَّهِ لاَ يَمُوزُ برضُوَانِ ٱللَّهُ إلا مَّن كان طاهرَ التَّلْبِ وأَللَّسَانَ \* تألُّهُ لا يَستَحقُّ سَخَطَ أَللهُ إلاَّ مَنْ سَعَهُ نفسهُ وا تُبَّمَ خُطُواتِ الشَّيطانِ \* تَأَثُّهُ إِنَّ أَهِلَ السَّمَاحِ والصُّفْحِ لَيْ رَحْمَةِ ٱللهُ

ورضاه \* فيا إخوان الإيمان لا تُضمفوا بالتّخاصُم إيمانكم \* ولا تُخالفوا باستهمال فاحش القول مولاً كم وقراآ نكم \* وتمسّكُوا با أهل الإيمان با آبات الله وسنة رسول الله و لا يُحبُ الله الجهر بالسّوء من القول الامن ظلم وكان الله خَنُورًا وَحيمًا \* ومَن يَكسب إنّما فإنما يَكسبهُ على نفسه وكان الله عَنْها حكما \* إنّا أنذرنا كم عناباً قريباً يوم ينظرُ المره ماقدّمت يَداه فال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اذا عَظمت أمنى الله ين الله نزيت منها هيسة الإسلام واذا ترك الأمر بالممروف والدهي عن المنكر حُرمت بركة الوحي واذا تسابّت أمنى سقطت من أعين الله وعنه أنه قال رحم الله امراً عن لسانه عن أعراض المسلمين فارق شفاعتى لا تحسل حيام المسان ولا المان

وللمختصر أن يقول بمدنوله أباه أيلينُ بمن يطمع

#### ﴿ خطبة ﴾

تحذير الناس من النباغض والتخاصم في الدءاوى الباطلة الحمدُ لله الذي من على عباده بشريعة ذات حُدُودٍ وأحكام • وجمَلُ فيهم مُلوكًا بَعَدَ الرَّسُلِ وَفَضاةً وولاةً وحُكَّامُ \* ذلك لكدلا يَرتكبُ مُرْدُوهُمْ فَظَائُمَ الأَعالَ وَقَسَاةً وولاةً وحُكَّامُ \* وأَشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَ آللهُ القَوِيُّ المَنْينَ \* وأَشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَ آللهُ القَوِيُّ المَنْينَ \* وأَشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَ آللهُ القَوِيُّ المَنْينَ \* وأَشْهَدُ أَنْ سيدِنا محمَّدًا وسولُ الله سيدُ المُرسلينَ وخاتَمُ النَّبِينَ \* أَلَهمٌ صلَّ وسلمَ وَباوكُ على سيدنا محمَّدٍ وآلِهِ وصحبهِ ١٠ تَسارَعَت

الى مسارحها الآمال ﴿ أُمَّا يُعدِي فِيا عِبادَ ٱللَّهِ لِوَ ٱزَّاللَّهُ تِبارِكُ وَتَمالَى عِلَمْ مِنْهِكُمْ أَلَا عِسْدَالَ مَا شَرَّعَ لِيكُمُ الشَّرَاثِمِ \* وَلَوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ عَلِ يقبنَ من صدق وَعده ووَعيدِهما أرتكيتُم شَنائم الفظائم \* ولاتركمُم طريقَ الهُدَى وأَ تُبِعثُمُ مَنَا هَجَ الصِّلَّالُ ﴿ مَالَـكُمْ ۚ تَنْسَا بَقُونَ الى موَّا قَفَ ا النَّمَاضي لتبناز عُوا في الجَنَّ الواضع البِّينْ \* مالَّكُمْ تُؤِّيدُونَ الباطل عَمَٰتَرَ بِاتِ النَّذَوِيرِ وتحسبُونَ أَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ هَبَّنْ \* أَمَاعِلْمَتُمُ أَنَّهُ عَرَّدُاستذُواج ما وَرَاءُهُ اللَّ نَكَالُ وَوَبَالُ \* أَلاَّ يَمَلَّمُ الْمُطلُ المَمْرُورُ أَنَّ الْمُنْتَمَمَ العِبَّار لا تَجْنَى عليه خافيه \* ألا يَملُّمُ أَنَّهُ الْمَا يَبُوَّا لَنفسهِ مَقْمَدًا فَ دَركات الباوية ، ذلك لا نَّهُ أُخِرُو مِنَ اللَّصِ وأنَّهُ شَرٌّ مِنَّن يُسَوُّنهُ النُّشَالُ ﴿ (قَ ) إِذِ السَّارِقُ فِ حَالِ النَّبِرِ قَدِّ يِسِأْلُ مُوَلِاهُ أَنْ يَسَدُّرُهُ \* وَالنَّشَّالُ رُعَا خافَ الفَضيحةَ وسألَ مولاهُ المِنْفرَةِ \* أمَّا مُدَّعِي الباطل فِما هُوَ إِلَّا عَنُودَ يُحادِثُ عَنْتَرَ ماته السكَبِيرَ الْمُنَالُ \* عَنْوًا مِارَبٌ فِما أَقِيحَ الْمُخَاصِمَ لأَحْيِهِ فيما لا حَقَّ لِهُ فِيهِ هَ صَفْحًا يَا رَبُّ فِمَا أَوْقَحَ الْمُنكُرِ لِلحَقِّ الذي يَجِبُ عَلِيهِ أَنْ يُؤدِّيهُ \* حَلْمًا يَا رَبُّ مِمَا أَجِرًا مَنْ يَفْتَرَى السَّكَدُبِّ عَلَى دِسْمُ الْمَظُّمَةُ والجَلالُ ﴿ تَاللُّهُ لَا يَتَنَازَعُ فِي الحُقِّ الوَّاضِحِ اقْوَامٌ لَهُمْ أَخَلَانٌ كُرِّيمَهُ ﴿ نَا للهُ لاَ يَلْتِسُ الحقُّ با لباطل في أمَّةٍ مُوَّ منة مُستقيمة \* تالله لوا أنَّا لُبطل صادينُ الإيمانِ ما رَضَىَ لنَفْسه ـُوءَ المآلُ (نَ) فيا أَيُّهَا الغالبُ أَخاه بَا لِبَاطُلُ خَفَّتْ عَلِي نَفْسُكَ يَا مُسْكِينُ مَنْ أَنْفَالُ الذُّنُوبِ \* وَيَا أَيُّهَا الْمُحقُّ المُعْلُوبُ هُوَ َّنْ اللَّهُ مَنَّ عَلَى نَفْسُكَ فَسَيَّنْتُصَرُّ لِكَ وَبِكَ عَلاَّمُ الْفُيُوبِ ﴿

قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم إنكم تَمَنَّصِيُّون إلىَّ ولمَّ إِنْكُمْ أَنْ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَنْ كِكُونَ أَلْمَنَ بَحُجَّنه مِنْ بَمضِ فَمَنْ حَكَمتُ لَهُ جَقَّ أَخْيهِ فِلا يأَحَذُهُ فَاغَا أَعْلَمُ لَهُ قَطْمَةً مِنَ النَّارِ

وللمختصر أَنْ يَقُول بَعْد قوله النَّشَّال فيا أَيُّهَا الغالبُ

﴿ خطبة ﴾ . 🖰

الحتّ علي معاملة الأهل والجيرَان بالرَّفق واللين

الحمدُ للهِ الذِي خَلْقَ لَـكُمْ مِنْ أَنْهُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسَكُنُوا البِهَا وَجَمَلَ بِينَ قُلُوبِ المؤْمنين وجَمَلَ بِينَكُمْ مَوَدَّةً ورَحْمهُ • الحمدُ لِللهِ الذِي أَلْفَ بِينَ قُلُوبِ المؤْمنين من عِبادِه وأ كَمَلَ لهمُ ٱللَّةِ بِنَ وأنمٌ عليهمُ النَّمَةَ • لا إنهَ إلاَّ هوَ جامع أَلْمَنُوا قَاتِ وَاظُمْ أَسْتَاتِ الطُّبْقَاتِ . وَأَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَيْنَا والهُ كُنِّ مَا أَنُوهِ • وأَشْهَدُ أَنَّ سبيدنا عمدًا رسولُ الله الخَلَيلُ المُخلصُ وَالْمُحِبُّ الوَلُوهُ ﴿ أَلَهُمُ صَلَّ وَسَلَّمُ وَبَاوِكُ عَلَى سَيْدِنَا مُعَمَّدُ وَآلَهُ وَصَعْبِهُ عَدْدَ ما في الأرض و اني السَّموات ﴿ أَمَّا بِمد ﴾ فيا يِمبادَ اللهِ ان فيكم أخلاقاً لا تُوجَّهُ فِي الطَّيورِ ولا فِي الدُّوابِ . ولا تَرتَضيها الأفاءِ ولا تألفًا الكلاَّبْ . وما سَمَنا بها في نوع مِنْ أنواع الحَيوَانات . منها تَنافُرُ الزُّوجِينِ وتخاصُهُ إِمَّا جَهْلًا وعنادًا • ومُفارِقة أُحَدِهما الآخَرَ بَعدَما راتَهَا زَمناً طويلاً ورُزنَ منها أولاّدًا • وما أُنظَمَ ما يَقمُ بينهما منْ أعالالحانة | وأنوَاع النَّباحات، ومنها مُلاَعبةُ الجار لزَوجــة ِجارهِ معَ أنهُ يُصادِقُهُ وَيُصافيه ، حتى اذَا تنبُّهُ لعمَلهِ السَّا فل يُخاصِمُهُ ويُعادِيه ، ويتِناسَى سابِقَ الصُّمية وقديمَ المَودَاتُ • فيا أيُّها المُخاصمُ لزَوْجتهِ بَمدَ المَعبةِ وجَميــل الوداد . سيّما اذا كانت من المَصُونات أو من أمّهات الأولاد . تالله ما تَرَ كَ لَزُوج غيرَكَ عملًا من أعال الجَالاَت . هَبُها ياأُحمَنُ أُساءت اليك مَرَّةً أَمَا أحسنت العمَلَ مَعكَ مرارًا . وهَبْهَا أُسرَّتْ بُفْضُكَ أَلِيسَتُ نُمانُ المَحَبةَ لكَ جِيارًا • أَمَّا فيكَ منَ المَقْلِ وحُسن التَّدبير ما يُصلحُما حتى وانْ كانتْ من العاهرات، تالله ان سَهَة النَّسُوة ما هو الا من حَمَل عَا نين الرَّ حال . ولا يُفْسدُ أخلاَقَ المرأةِ الاَّ تَفافُلِ الرَّجُلِ وطُولُ الاهال • أ وهل تَستَهْزِيُّ ذَاتِ المُـكا يهِ بزَوْجِها الاّ انْ كانَ من أرباب الغَفَلَاتِ • وأما الرَّانىالهاجرُ لِزَوْجَتَهِ فائهُ هوَ جَـلاّبُ الرَّزَايا. • وهُوَ الْمُلْقَ بنفْسه

في سُواةِ النَّهُ لَكَةِ وَفِي أَنسِابِ البلايا • والْمَا نَنُ لَاهُمْ وَلِلنَّكَدِ وَأَنَّواعُ الحَكَآ بَاتِ. أنَّ شَرَّ النَّسَاسِ مَن يُخَاصِمُ أَمَامَ القُصْاَةِ زُوْجِتُهُ ۚ ﴿ إِذَالْهَا عَا لَدَ لِكَ مَا هُوَ الآكُونَ يَكَشُفُ لَلْحُلَاثَيْ عُوْرَتُهُ ۚ • نُمُوذُ بِكُ اللَّهِمُّ مِن كشف المورّاتِ وانتضاح الزُّوجات (ق) تحبُّ يا ذَا المقل لزَّوْجتك عِمُسْنِ الْمُعَاشِرَةِ وَلَيْنِ السَكَلَامُ ﴿ وَلَا تَبْخُلُ عَلِيهَا عَمَا تَشْتَهِ النَّسَوَّةُ مَهْرَ الناكمة وأنواع الطَّمام . وانْ كنتَ فقيرًا فأجمَـل فاكرتَكَ ليِّن القول ومُضحِكاتِ اللهُ كاهات، لا تَهرُمُ شاربِكَ على أهل بيتك فتكونَ غَبيًّا • لَا تُصرفُ مَمَّنَكَ فِي الاِساءَةِ لَبِنْيَكَ وَزَوْجِنْكَ انْ كَنْتَ تُويًّا • فَالسَّافَلُ مَنْ يَقِملُ مَنزَلَهُ مَيذاناً للمُناوَشَةِ وللـُضارَبات • أَفِي الخَارِج نَمْعَةُ وَفِي البيت على المرأة أسد . أبغلي دَمُكَ وَيَقَذِفُ البَلاَّهِ فَدُكَ وماصادَمُكَ أحدُ . ما هكذا يا ذَا الفطنةِ تَصنع أَر بابُ الْمُؤوَّاتُ (قَ) ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِبَارِكَ وَهَالَى يَهْنُصُ كُلَّ قَيْمَةًرَى شديد . إنَّ الله تبارَكُ وتمالىلا عَمُّتُ إِلَّا أَشْرَارَ المميد، أنَّ للهُ تبارَكُ وتعالى لا يُحُبُّ مَنْ يَقا بِلُ حَسَيْةً أَهَلِهِ بِالسَّيِّئَاتِ . أنَّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَمَالَى يَبِغُضُ مَنْ كَانَ عَفْرِيَّنَّا لَبُنْيِهِ وَأَهْلَ دَارِهِ مَ أَنْ اللَّهُ بَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَقُكُ الْمُؤْذِي الْخَائنَ لزَّوْجِتَهِ أَوْ جَارَهُ مَانَ الله تَبَارِكَ وَتَعَالَى بْنُهُنُّ مُوْقِظِي الْفِتَنِ وَأَرْبِابَ الْإِساآتِ. يَا أَيُّهَا الْخَائِنُ جَارَهُ ذَنِّبُكَ عَظمٌ لا يُمْفَرُ إِلاَّ أَنْ يِشَاءَ أَلَهُ مَ رُسِيَّتَ لَكَ لا تُكَفِّرُ إِلاَّ أَذَا بِلَمْ مَنْكَ النَّامِثُ مُنْتَهَاهُ ۚ لَأَنَّ خَيَانَةً الْجَارُ لِجَارُهُ مِنْ أَعْظُمُ الْمُصِيبَاتُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا نُوا أَ نَفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ثَارًا وعَدَابَا شِديدًا ﴿ يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا الله

وقولوا قولاً سديدا • يُصابح لكم أعالَكم وينفر لكم ذنوبكم ومَن بُطع الله ورَسولَهُ فقد فازَ فوزًا عظيما إنَّا عَرَضْنا الأَمانة على السَّمُوات بُطع الله ورَسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم أَهدلُ الجنّة كلُّ هين لين سهل قريب وأَهْلُ النَّارِكُلُّ شديد قَمَةُرَى قالوا يا رسول لله وما الفَهمْرَى قال الشَّدِيدُ على المَشيرَه وعنهُ صلى الشَّدِيدُ على المَشيرَه وعنهُ صلى اللهُ عليه وسلمَ أنَّهُ قالَ والله لا يؤمنُ والله لا يؤمنُ والله لا يؤمنُ والله لا يؤمن والله لا يؤمن قبلَ من يا رسول الله قال الذي لا يؤمن عالمَه بوائقة

والمختصر أن يقول بعد توله وافتضاح الزوجات ان الله تبارك وتعالى

# المنابعة المنابعة

التحذير من امساك الزوجة ضرارا

ذلك لِتنكونوا خيارًا وتنخلتوا معَ الزُّوجاتِ بكلُّ خُلُقٍ حميد. ولُسكنكُمُ يا أهلَ هذا الزَّمن المشوُّم ِنَبذُتمْ وَصايا اللهورَسوله ورَاءَالظُّهور • فتوَالتُّ منكم الىالنَّسَاء الاساءةُ والشُّرُورِ • وأصبحتم مِنهُنَّ كِمَا أَصبَحَنَ منكم فى بلاَّه عامَّ وكرب شديد. ذَلكَ بانهنَّ تسارَعنَ المِيالفُسُوقَ كما تَسارَعتُم. وتتابِّهُنَ الميموَّاطِنِ الرَّبِّبِكِما تَسَابَمَتُمْ ﴿ وَالشَّرُّ الشَّرُّ وَالبَّادِي أَطْلَمُ يا سُفَهَاء العبيد. أَلاَ حُمُفًا لِلزَّانيالذي علَّمَ زَوْجِتَهُ النُّسُوق. ورُبُمَا أَلجاأً وَلَدَهُ أَو ابْنَتُهُ الىمَفْسَدَة المُقُوق. وما خالقَزَوْجتَهُ إِلاَّ بِأَخلاَقِ الشَّيطان المريد. فترَّاهُ يَرُكُمُا تَبِكَىثُمُّ يَهُوى الى ماويةِ النُنْزَهِاتِ. التي هيَّ عَبِمُ الخائنينَ ومَرْدُمُ الخائنات . وجنَّةُ مَنْ لا يَرْجونَ الوَّعَدَ ولاَ يخشونَ الوَّعِيد (تَ) واذَا قالت له الفَرينةُ من أَينَ أَتيتَ قالَ لها مالك ولهذَا السُّوَّالِ • إِنَّ هَذَا زَمَنَّ لَا يَتَعَالَيْ فِيهِ النَّسَاءُ عَلَى الرَّجَالَ • هَــذَا زَمَّنُ الحُرَّيَّةُ يَفَعلُ نيـُه الإنسانُ كلَّما يُريد . واذَا ما سألتُهُ الطَّلَاقَ تَكَبُّرَ وَتُماظَمُ . واذا ما اشتَكْتُهُ لِأَ هلها أَسرَعَ اليالمحاكِم لِيَتَحاكُمْ • وارتكنَ مِنَ المُعامِينَ الىرُكُن شديد \* وفقاً أيُّهـا الظَّالمُ بزَوْجِتكَ التيلا تحرقُ نارُ فرَا تك عنـــة الممات امرَأَةً سوَاها ه رَا مَبْ رَبِّكَ فِي أَعَمَا لِكَ النَّبِيحَةِ التِي لا يُعَبُّرا اللهُ ولا يَرضاها \* لا تَظلمْ زَوْجِتكَ فإنَّ الله أعدَّ للظَّلمِينَ في النَّار مَقامِمَ مَنْ حديد؛ سَرَّحْهَا بِالمَرُوفِ إِنْ كَانْتُ غيرِ مُطْيِمَةً ، لا تَضَارِرِهَا فَإِنَّاهِيَ في بيتكَ كالوَّديمة . وما أَ باحَ اللَّهُ لكَ الطَّلاقَ إِلاَّ لِنخْرُجَ مِن غَمَّ التَّقْبِيدِ وهَمَّ النَّنكيد. واعلَمْ انَّ رَبُّكَ يَرَى صاحبَتكَ في المُنتزهات ويرَاكُ. ولولا

أنهُ أمهك لِنأتي بكلّ ما قدّره عليك لتركك مفقود الحراك . ولكنّه ألى الله الما الله الما الراية في النم المديد (ف) أيَّم الطَّالم إنَّ حالَ بَنْيكُ ممكَ في المماشرةِ ما هوَ إلاّ كحال الأيتام معَ الأوصيا . وإن حالكَ مَمَ زَوْجِنَكُ فِي الْإِصْرَارِ مَا هُوَ إِلَّا كَعَالَ الصَّهَمَاءُ مُمَّ عُسَّاقٍ الأشقياء. حلَّ كُونِكَ ممَّ تِلكَ الزَّانِية في أنس سارٌ وعيش رَّغِيــد. أيَّما الظالمُ إنَّ الزَّانِية لاتَمكي عليكَ اذادهَمنْكَ المنايا .وإنها أَتَمشَّقُ غير كَ اذًا صرَعتَكَ الأَمرَاضُ وطحَنْكَ الرَّزَايا . التي لابُدُّ وأن ينزُلُوا اللهُ على كلُّ عُوىٌ عِرْ بِيدٍ . أَلاَ فَتَفَطَّنْ بِالْمُسْكِينُ فَمَا هِيَ الآ اللهِ الَّذِينُ الذِّيمَةِي الفيته رًاحك من الفنيق . وما هي إلا الشهوةُ التي تُلْجِيُّ الحميرَ الى الشَّهيق والى السُّهِينَ. فلا تَشَمَامي بِامْسكين فإنَّ ربَّكَ رَفيتُ وعلى عملكَ شهيد . ألبس في يبتك مكان يَسَمُ النَّطْفةُ التي أضاعت عقلك . أما فيك من المقل والمَّه ، مَا يُدَافِعُ عَنْكُ الشَّهُوَّةَ التي وَبَّحَتْ حَالَكَ وَفَمَكُ ، إِنْكَ يَا أَبُّهَا الغَدَّارُ المضرارُ لني ضارًل بميد • أصلح يا مسكينُ حالَكَ معَ مولاكُ ليُصلح • لكَ حال القَرينَهُ ، وأستنمل ٱلأَمانةَ في عملك تجدالزُّوجةَ طائمةً وأمينه. وكما تدينُ تُدَانُ وما حَبِّلَ ذٰلك منَ الخلْق رَشيد - فستَذْ كرُونَ ما أَنولُ أ لَـكُمْ وَأَفَوْ صُ أَمْرِي الى الله إنْ أَللَّهَ بَصِيرٌ بالسِاد - ويا قوْم إنى أَخَافُ عليكم يومَّ النَّنادِ يوم تُولُونَ مُدَّبِرِينَ ما لـكمْ مِنَ الله مِن عاصم ومَّن ا بُضلل الله فما لهُ من هاد . ولقد خلفنا الإنسانَ ونملَمُ ما تُوَسُوسُ به. نفسةُ ونحنُّ أقرَبُ اليهِ من حبل الوَريد

قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ إنْفوا أَللهَ ـف الضَّميفينِ الزُّوجة والرَّفِيق

وللمختصر أن يقول بعدقوله ولا يخشون الوّعيد أيُّها الظالم

——#\$\$\$\$\$#*—* 

و خطبة که

نهى سكان الفري عن حرق الزرع وسم البهائم

الحمة يله الذي يُمهلُ أشرَار خاتمه مع شدّة بَطْشهِ ليتُو بوا • ويُربهم علاَّمةً غضبه وصولة سخَّطه لمَّايم أنْ يَوُّ بُوا • فما أَلطَهُهُ من إله يُمهل المُصاةُ ويذَّرُ الظَّالِمِينَ في طَنْيا نِهِمْ يَهِمَهُونَ -وأَشْهِدُ أَنْ لا إِلَّهِ إِلاَّ اللَّهُ الحَنَّانُ الْمَنْانُ الذي يرزُقُ الطَّاءُم والعاصي . وأشهدُ أنَّ سيدِنا محمَّدًا رَسُولُ اللهِ الذِي بشَّرَ الجنَّـة أرباب المُعاصى • اذَا ما جاءهمُ المُوْتُ وهمْ تائبون ومِنَ الخطايا مُستنفرُون . للهمَّ صلَّ وسلمْ وباركُ على هذا النبيِّ الـكريم الأَجُلُ • الصادِق في الفول والمُخلص في الحال وفي المَملُ • سيَّد نا عمَّدُ وآلهِ وصَّعِبِهِ اللَّذِينَ هُمُ أَبْرَارٌ وَمُقَرَّبُونَ ﴿ أُمَّا بِمَدُّ ﴾ فيا أَهْلُ البادِيةِ ويا سُكَانَ الفُرِي الذينَ وَجِموا بِهذه الأُمَّةِ البائسةِ القَيْقِرِي القداشقة الكرب وادلهمُ الخطبُ وعَضب الرَّبُّ فهل أنتم منتهونَ . أما يكفيكم ما حلَّ بكم من أنواع النَّفَخ وأما يَرُدُّ كُم عن سُوم عملكم ترادُف البلايا وزُّوال النَّم . أَلا هِلْ أَنتُمْ يَا قَوْمُ سُكَارَى أَمَأْنُتُم نِيام لا تَشْمُرُونَ ﴿ لَسُد أَعَدَمَنُكُمْ إِ الماهاتُ ثلاثةَ أرباع أرزاة كمرْ • وأضاعَ أملاَ كَكمْ سُوءَ تدبيركمْ وفسادُ

أخلاًة كم ، وأصبحتم في شــدَّةِ الفاقةِ وما زلتم على الفُسوق وعلى الفُجور تَهَافَتُونَ • تَفْلَمُونَ السُّحْرَ وَتَحْرَوْنَ الحَصاد . وتَسُمُونَ البَّائِمَ وَتُؤْذُونَ الماد . وتُحَارِبونَ اللهُ في خَلَّقه وتدَّغُونَ أَنكَمْ مُسلمون . تُعسَ واللهِ السَّلمُ الذي لا يُخافُ ءَذَابَ جِهُمْ . تمسَ وللهِ المُسلمُ الذي لا يَستجى من الالهِ الجبَّارِ الْأَعْظِمِ . تُمَسِّ وَاللَّهِ المُسلمُ الذِّي يَحُونُ إِخْوَانَهُ المؤَّ مِنْينَ وَهُمْ تأثمون (نَ) أَايِسَ اللهُ عُطَّام عليك يا فا قد المُرُوءَ والهمَّة . أَليسَ عليكَ شُهُودٌ منَّ الملاَّثكةِ يا مَهِطَ النُّفَةِ وطريدَ الرَّحمة . إنكيا أيُّها الأحمُّ لأَسُوَا حالاً منَ المجنون . المجنونُ يا مسكن ُ سَمَظ عنهُ النَّكليفُ ورُ فَمَ عنــهُ الفلمُ . ولكنَّك ألوا قمُ في المُقوبة والواحلُ في وَرطاتِ الخرَى ونكبات الندم. وهل يرضي عنك وعن عملك إلا السُّماه المُجرموت (ف) مال كم يا قَوْمُ تَدَّءُونَ الإيمانَ وأنتم تحبُّونَ مَنْ لا يُحبُّهُ الله . وأَصافونَ منَ الهُسأق مَن يُحاربُ بالمماصيموناهُ. وماهكانَا يَهْملُواللهِ عبادُاللهِ المؤْمنون، المرَّمَنُ الحقُّ هُوَ الَّذِي يَمْضُبُ لِلَّهِ ويرضى لله . المؤَّمنُ الحقُّ هُوَ الَّذِي بِمِزَنُ اذًا أصاب المُصيبةُ جارَهُ أو أخاه. لمرْمنُ الحقُّ هوَ الذي اذَ وأي المُجَّارِنَهِاهُمُ وَالْآجُنِّبُمُ وَرَكُم فِي نَفْمَةِ اللَّهِ يَتْقَلُّونَ هِ فَسَا عَدُوا بِأَهِل الإعان الحكام بتجنُّ السَّفهاء المُسرون ورواونوا الوعاظ ينفض الجرآء المُجرمين. ولا تنساملوا فيذلك فتُصيبُكم سيَّتَاتُ ماكانوا يَسكون . ولْسكن مشكم اَمَّةٌ يَا مُرُونَ بِالمرُوفِ وَبَنْهُونَ عَنِ الْمُسْكِرِ. فإِنَّ المُؤْمَنُ اذَا عَلَمَ بِالمُعْسِيةِ وسكتَ عليها يُوزِّزُ ولا يُمذِّر . ومتى فشت الفاحشةُ هلكَ بسببها العاملون

والمُتَــتَّرُون . وهــل أنزل اللهُ بالأمم الماضية عِذَابهُ إِلاَ لأَنَّم هجرُوا لدّينَ وأَ هملوه . ذلك بانهم كانوا لا يتناهونَ عن مُثْكرٍ فعلوه . ذلك بمــا

عصوا ركانوا يستدون

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان الحب في الله والبُغْضُ في الله وقال عليه الصلاة والسلام المُسلم من سلمت الناسُ من يو البُغْضُ في الله والمؤْمِنُ من الثمنة الناسُ على دمائهم وأموا لهم والمُواجِرُ من هجرَ ما نهى الله عنه والمُجاهدُ من جاهد نفسه وهواه وعنه أنه قال الله على يأمُرُ بالمروف ولا ينهى عن المنكر ليس مُوْمِن بالقرآن ولا بي وللمنتصر أن يقول بعد قوله وهم ترافون مال كم باقوم أرافية

A BOOK THE STATE OF

و خطبة كه

النبي عن شهادة الزور واءانة الظالمين

الحمدُ للهِ لملك الحقّ الذي يكرّ ما الباطل وأهله \* الرَّ وْفُ بالخاق الذي أَ اللهُ الناسَ فضلهُ وحكّم فيهم عدله . لا إله الأهر قديرٌ قهارٌ وعزيزٌ جبارٌ وقري متين . وأشهدُ أنْ لا إله الآاللهُ الذي مقت قول الزووحرَّمه \* وأشهدُ أنَّ سيّدِنا محمدًا رَسُولُ اللهِ الذي تملّم مِن رَبِّهِ اللهُ دَبَ وعلّمه ، اللهم صلّ وسلم وَبارِكُ على سيّدِنا محمد سيّد المُرسلينَ وعلى جميع النّبينَ والسدّ بقين على ألم المد كه فيا أبن آدم إنّ نسبة الخاني الى الخالِي في عالم المدالة والا يجاد نسبة واحده . لا فرق فيها بين من جَحَدهُ سُبحاتُهُ

وتمالي ومَن وَحُدَّهُ \* وانما الفارقُ هو في النفضيل بينَ حال الحُبلاد وأحرال المارنين . فمَنْ آذَى أَيّ حيوان ذَا إحساس نقد أسْخَطَرَيَّه . ومَنْ ظلَم غَلُوناً نقد جِلَتَ لنفسه عَمَابِ خَالَنهِ وَاسْتُوجِتَ عَنْبَهُ \* لانَّهُ مَا مَنْ عَنَاوِقَ إِلاَّ وَهُو ف كَفائة رَبِّ المالين ، فإلك بامُدَّعي الباطل تَظامُ الميادة وبالك باشاهد الزور تُقُوِّيهِ عِلى المُسادِهِ وَمَالَكُمْ مِا أَهَالَ الإعَانِ لا تَنْصِرُونَ الْحَقِّ وَلا غُربونَ عَلِي أَيدِي الظلينِ ﴿ مَالَكُمْ تَرَوْنَ الباطلَ وَهُوَ فِي مُوَافِ الفَّصَاءِ ] بْمَاومُ الحقِّ وأ ثم تَسمعُون ، وقد يُوثِّني الْمِطلُ اللُّحقُّ عِا يَصدُرُ عليه من الأحكام وأنتم تنظرُون \* فأينَ الدِّينُ وأين الإءانُوأين شَها.ةُ المؤمنين \* ألا هل يَقْوى شاهدُ الزور على التَّذُويرِ وَتَضُمُّونَ عن الحقِّ أنواضح ﴿ ألا هل يَليقُ بالرَّجال الكُمِّل أَنْ يَتَلِيُّسُوا بِهِـذَا الحال التبييع الفاضع \* وأن يَرتكبوا هذا المَمَاعِ الْمُزْرِي الْمُشينِ \* أَيْسَاءُ أَنْتُمَ وأُولُنُّكُمُ الضَّالُّالُ رَجَالُ \* أَمْ تَتْرَهُمُونَ أَنْ رِجَالَ الفَّضَاءَ لَا يُحِبُّونَ طريقَ الإعتدَالِ \* ولذَّلكَ ما نَصَّر تَمُوا الْمَطَاومَ ولاَ فاوَمَتُمْ مُفَتَّرِياتِ الْمُرُوِّ رِينَ \* كلاُّ واللهِ إنْ الفُّضاةُ لَيْتَمَدُّونَ ظُرُورَ الدِّنُّ عَلِي أَيْدِيمِ \* وَإِنَّهُمْ لَيْنُمَجُّبُونَ مِنْ جُرْءَةِ الْمُزوّرين وتَجَارِيهِمْ \* وَإِنَّهُ لَيدُهُمُ مُ سُكُوتُ النَّاسَ عَلِيسَمُهُ الْمُسْدِينَ \* فِيا أُهل الإعان تنبُّوا اند ما لمنكرات التي هي من أكبرالكبائر وأشه المُحرَّمات ولا يِّمملُها ولا يُصافيءا ملَّها إلاَّ مَن رَضَى بِلْمنة رَبِّ العالمين، "تلكَّ مُدُودُ الله فلاَ تَمْرُ روها كَذْلِك بُيِّنُ اللهُ آياته للناس لملُّهِمْ يَتَّمُونَ \* ولا تأكُّلوا أموالَكم بينكم بالباطل وتُدلُوا بها الى المُكَّام لِنا كُلوافر بقاً من أموال

الناسِ بالإثم وأنتم تملّمون • وأنْفقوا في سبيلِ اللهِ ولا تَلْقُوا بأ يديكم الى التّمالُـكةِ وأحسنوا إنّ الله يُحِبُّ المُحسنين

قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسام فيما رَواهُ عن رَبّه عزَّ وجلُ أنه قال يا عبادي إني حرَّمتُ الظُّلم على نفسي وحرَّمتُهُ عليكم فلا تظَّالُموا وعنه عليه الصلاةُ والسلامُ أنهُ قال من أعان ظالماً على ظلمه فقله باء بغضب

#### ﴿ خطبة ﴾

التحذير من الذمن في المماملات وترويج السامة بالا عان الباءلة الحمد لله الذي يُحبُّ من عاده الرّحة ويَبنُهُ الطّالم عالى طالم عاده لله الذي يُحبُّ من عاده الرّحة ويَبنُهُ الطّالم عالى منها النّدليس والنيش في الماكلات وفياً صناف المذاجر عواشهد أن لا إله إلا الله الذي خال الإنسان وحمله الأمانة عواشهد أن سيدنا محمدًا رَسولُ الله النيسي اصطفاه رَبه وحمله بالمصمة والصيانة عالمهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل ذاكر واكرم ما كر في أما بعد عنها عباد لله إن الأرزاق لانجلب بالحيل ولا بالمفدرة عول يتناول عبر قسمة القادرة والشك في ذلك من علامة ضمف بالمفدرة ولا يتناول عبر قسمة القادرة والشك في ذلك من علامة ضمف رزقه ولا يتناول عبر قسمة القادرة والشك في ذلك من علامة ضمف الإيان، بل ربحا وقع صاحبة في بهواه من الشرك أو الكفران الظاهرة فيا أنها الفاش بالولي النوفيق من الشرك الدفق ومن الكفران الظاهرة فيا أنها الفاش

هل يا تيك النيشُ برزق غيرالمقسوم . ويا أيَّها الحالفُ حُنْمًا بمظمة الملك الحيُّ الفيُّوم \* هِلْ كَلَّمَا حَلَفَتَ تَحْصَرُ أَيادُمانكَ شِدٌّ مَا أَحْصَنُهُ الدُّفا تربه ألا إِنَّ دَفَا تَرَ مُولَاكُ هِيَ اللَّوْحُ الْمُعَمُوظُ وَأَمُّ الكِنابِ ﴿ التِّي ٱلْحَصِّرَتْ فِيهَا الشُّونُ وَتُدَّ رَتِ الأسبابِ \* وقد فَرَغَ ربِّكَ منَ الخَلْق ومنَ الرَّزْق قَبْـلَ الرُّءُونَةُ التي لا تُكـبُ صاحبها الاوزرًا ﴿ وما هذه النَّمِانَةُ التي لا تنتجُ إِلا شَكًّا فِي سَرَيانِ الأَنْدَارِ وَكُنْرًا \* وما ءاقبتها إِلَّا غُمُّ المصائب وهم (ق) تألُّه ما ربحَ غاشٌ في تجارته إذَّ أياماً معذودَهُ \* وما فَطن إِلاَّ وأَ بِوابُ الرِّ بَحِ فِي وَجِيهِ مَفَاوَلَةً وَطَرْقُهُ مَسَدُودَهِ \* وَلَرُّمَا دَارَتُ عَلَيه أوعا ذُرَّيَّتِهِ ٱلدَّوائرِ \* هــذَا هوَ مُمَجِّلُ العقابِ للذاشِّ وحا اف اليدين الْهَمُوسِ \* وَأُمَّا فِي الْفياءَة فَهُوَ فِي النَّبَارِ بِلاَّ حِبَابِ وِلا مِيزَّانِ مَغْمُوسِ ا وذلك فوق هول المحشر ووَحشة المَّفابر ﴿ تَا لَيْهِ إِنَّ لَلَّمُونَ لَغَمَرَاتَ وسَكَّر اتْ: وإنَّ لانْهَر لَنَهُشاتُ حَشَرَاتِ وحيَّاتَ؛ وإنَّ أهوَالَ المُوقَف نَنْزُ عَ الْفَاوِبَ وَنَشْقُ الْمُرَائِرُ (فَ) ﴿ وَإِنَّ الْفَشِّ لَـكَبِيرَةٌ لَا يُرتَّكُمُوا الْأ صحابُ الجَسِّم \* وإنَّ العَلَفَ المُكذُوبَ ما هو إلاَّ منْ عَلَ الشَّيطان الرَّجِم ، ومُستَحلُّ احدَى َالإثنتين مُستهزيُّ بدينهِ وا نهُ لذائن وخاسر ه مِيا أَهُلُ الْإِيمَانُ تَبَاءَدُوا عُمَّا يَفْضُبُ المَلْكُ الجَبَّارِ ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا المَّمْلَ الذي بَعْرَى الما ملَ إذَا ظَهِرَت المورات وثبيَّكت الاستار \* وَتَمَّفُظُوا من خزى كَ الدُّنياو عَذَابِ اليوم الآخر ، ذلك يوم عموعٌ له النَّاسُ وذلك يوم مشهود وم يُمرضونَ على المَّارِ ذَاتِ الوقودِ إذ هم عليها تُمودُ وهم على ما يفملون والمُرْمَنينَ شُهُودِ \* فَلْيَنظُرُ الانسانُ ممَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ ماه دَا فِق يَخرُجُ مِن بين الصُّلْبِ والتراثبِ إنهُ على رَجْمهِ لفادِر

قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم اليمينُ الغموسُ ليسَ لهُ كَفَارَةٌ الاَّ النَّادِ وَقَالَ عليه الصلاةُ والسلامُ مَن غشَّ اُمَّتَى ليسَ منى

وللمختصر أن يقول بمد قوله ﴿ وَهُمَّ النَّصَائِرُ ﴿ وَانَّ النُّسُ لَـكُبِيرٌ ۗ

## و خطبة ﴾

## النهي عن معاملة الحيوًا نات بالقسوة

الحمدُ لله الذي سخر للانسان كل ما في الأرض وما في السموات . وحمل له سلَطاناً جَبرُ و يَا لِيقَهرَ به جميع الحيوانات. فاذَا هو على ضَمف فُوته يَقْشَضُ الاسدَ ويَستَعبدُ الجَملَ وبَركبُ الفيل . وأشهدُ أنْ لا إله الأ الله القوى الفهارُ الذي لا يَغلبهُ غالب . وأشهدُ أنَّ سيدنا محمدًا وسولُ الله الذي سنَّن السنَّن وبينَ الرَّغائب . ألهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه أولي العمل الصالح والصنع الجميل (أما بمد) سيدنا محمد واله وسحبه أولي العمل الصالح والصنع الجميل (أما بمد) فيا أبن آذم المك وباقى الحيوانات عَلوقون مِن الماء والطين وانَّما لأممُ أمثالكم كما بين ذلك رَبُّ العلمين . وانَّ منها القوي الذي لو سلَّما ألهُ الله على الذي الو سلَّما ألهُ الله كا المُ الله وقالم كرّمك وذلك الم الله عَلينتهُ الك الرُسُل عولاناك كلَّمَكُ عالينتهُ الك الرُسُل وذلك كلَّمَكُ عالينتهُ الك الرُسُل

من كل سُنَّة أَوْ فَرْضَ • وعلنكَ العذل وكمَّلك بمحاسن آدَاب التَّنزيلُ \* فَالَّكَ يَا مَغُرُورُ تُمَّا مِلُ الْحَيْوَانَاتِ مُعَامِلَةِ الظُّلُومِ الْجَبُّولِ \* ومالكَ لاَ تنأ دُّبُ با دَابِ القرآن ولا لَمملُ بِممَلِ الرَّسولِ \* تاللهِ إنكَ في عُنُو كَ على الحَيْوَانَاتِ لاَ مَنَى مِنْ قَاتِلُ قَا بِيلٌ ﴿ فَى إِنَّا لَلَّهُ تِبَارَكُ وَتَمَالَى حرَّمَ عليـكَ الفَسْوَةَ على كلَّ حَيْوَانْ \* وطلَّتَ منكَ الرَّحْمَةَ لا نهُ هوَ الرَّحمُ الرَّحمن \* يُحتُ الرَّاحمينَ ويُبغضُ غليظَ الفل الفَّظَ الثَّقيلِ \* أَلِيسَ مِنَ الأُوْمِ أَنْ يَحِملُكَ الحارُ فَتُوَّلُهُ بِضَرَبِا تِكُ ۞ أَلِيسَ مِنَ اللَّوْمِ أصطناعُ السَّيَاطِ لاتُّورِ القائمِ بأعظم مُمَّا تك \* وهل سَلَمَ مِنْ إساءِ تكَ في السَّمَاء النَّسْرُ أو في البحار ٱلِدَّرْ فيــلْ ٥ فَهَلَّا أَشْفَقْتَ عَلَى الْحَيْوَانَ ٱلَّذِي لولاهُ لا عِيتَكَ المَّتَاعِبُ \* وما سخَّرَهُ لكَ مولاكَ إلاَّ ليمُوَّ نَعليكَ المَّصاعب الأخرَس خَلَاقٌ بِمالَمُ عَمَاكَ وَجُاسِبُكَ عليه \* ألا هل عندكُ شك في حَشَرِكَ اليهِ ووْتُو فِكَ بِينَ يدّيه وَأَلاهِلْ تَجْبِلُ أَنَّ بَطْشَةُ شَدِيدٌ وَأَنَّأَخَذَهُ ايم وَ بيلْ ﴿ نَا لِلَّهِ لا يَفُونَكَ مِنْ مَظَالِم الْحَيْوَانَاتِ مُظَلَّمَهُ ﴿ وَلا نَصْيعُ لُكَ إِنْ أَحسنْتَ اليها حَسَنَةً ولا مُرحمه \* لأنَّ الحَسيبَ ٱلدَّيانَ يُحاسبُ على مِثْلُما في بَطْنَ النُّواةِ مِنَ الفَّتيلِ ﴿ فِيهَا أَهُلَ الإِيمَانُ لَمُؤُوا بِٱلإِحسانُ هَذَا يَا ٱللهِ التي أهدَاها البكم \* وأنَّهوا آللهَ وعظموا نعمَهُ التي أنعَمَ بها عليكم \* وهل هيَ إِلاَّ هَـــدَايا الرَّحْمَنِ وَمَنْ ٱلمُولِى الْجَلِيلُ \* أَلِيسَ هُوَ الْفَـاثُلُ وَٱلاَّ لِمَامَ خَلَّقُهَا لَـكُمْ فَيْهَا دِفْ وَمِنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ \* وَلَـكُمْ فِيْهَا

جِالٌ حينَ تُرْبِحُونَ وحينَ تَسرَحُونَ \* ثُمَّ قالُ والخيلَ والبِمَالَ والحَميرَ إِنَّرَ كَبُوهِا وزينةً ويَخَانُ ما لا تعلَمون وعلي اللهِ قَصَدُ السَّبيل

قالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عَليهِ وسلم إنَّ العبدَ لينفُ بينَ يدَي اللهِ تعالى فيُطيلُ وُقوفَهُ حتى يُصيبهُ مِنْ ذَلكَ كَرْبُ شــدِيدٌ فيقولُ يا رَبِّ ارحمنى فيقولُ فهل رَحِيْتَ شيئاً مِنْ خَلْقِ مِنْ أُجلِي فا رَحْمَكَ هاتِ ولؤ عُصفورًا وللمختصر أن يقول بعد قوله قاتِل قابيل أبيسَ لذَلكَ الأَخرَسُ

## ﴿ خطبة ﴾

التحدير من أيقاظ الفتنة والتحسك بأسبابها ألحمد لله الذي علمنا الآداب النسام من غوائل الذي علمنا الآداب النسام من غوائل الذي لا الذي علمنا السلم وطاعة الملوك ويبين لنا حقوق الوطن علمنا المدينا عن التقاطع والتدابر ومائة الشرور ، وأشهد أن لا إله إلا ألله الذي لا يحيث من عباده إلا الأخلاق الجميلة ، وأشهد أن سيدنا محدًا الذي لا يحيث من عباده إلا الأخلاق الجميلة ، وأشهد أن سيدنا محدًا وسلم وبارك على سيدنا محدًد وآله وصحبه أولى العمل المدرو والسمي وسلم وبارك على سيدنا محدًد وآله وصحبه أولى العمل المدرو والسمي وسلم وبارك على سيدنا محدًد وآله وصحبه أولى العمل المدرو والسمي وسلم وبارك على سيدنا محدًد وآله وسحبه الولى الذي فقد الأمن والأمانة ، وفقت فيه الفاحشة والتمر الفي وبدت الحيانة ، وتمشيخ فيه الصليان وتولى الشبان علمتدوه من الذين عمرتم وساياة ، وما هو الفضل الذيب وافا كم به التمدين حتى هجرتم وساياة ، وما هو الفضل الذيب وافا كم به التمدين حتى

استَحسَنتُمْ قَبَائُحُهُ وبَلاياهِ ﴿ وَمَا هُوَ الْإِصْلَاحُ الذِّي حَصَلْتُمُوهُ وَقَــد مَرَّتَ على المصلحين من الطبيعين عدّة أعوام وشهور « ألله إنَّ تهاؤ نكم بألدّ بن هو الذي أُلجأ كم إلى النَّمَاطمَ والنَّدابُر \* وإنَّ تَجَامُلُكُمْ آَدَابَهُ هُوَ الذِي زَيَّنَ الكم السَّكاثر والتَّماخُره وإنَّماديكم في الإعجاب يسيان الكتاب مو الذي ألجأ كم الي التُّجككَ في الحُرِّيِّةِ وآلدَّستور عمالكم يا أهلَ هذَا الوَّمانَ تَعمَلُونَ بِلاَّ عَمْلِ وَتَنْكَلُّمُونَ بِلاَّ رَوِّيَّةً \* مَالَكُمْ لا تَبْعُمْرُونَ مَصَادِرَ البَّلاَّءُ ولا السَّمَمُونَ قَمَةَمَةُ أُسلحةِ الْمَنْيَةُ \* مَا الَّذِي حَرَمَكُمُ الإحساسَ وأَفْهَدَكُمُ يا قومُ مَزَايا الشُّمُورِ ﴿ (قَ) أَمَا عَلَمْتُمْ مَا وَصَلَ الَّهِ مِنَ الْإِضْمَحَلَالُ حَالُ إحوانكم الموام الماشمُر تم عالْ لَقَتْكُم فيهِ من النَّكَال حوادِثُ اللَّه الله والأبام أما أحسَستُمْ بما أصابَكمْ مِنْ سهام القَدَر الْقَدُورِ \* أَابِسَهَدَا كَاهُ وما وَرَاءَهُ مِنْ نِنائِجِ الحَضَارَةِ والحُرِّيَّةِ ۞ أَمَا أَصِبِحَتْ مُمْتَا كَاتِ الْأُمَّـٰةِ وَلَمِا أَوْ عَالِيمًا فِي أَيْدِي الأُمِّمِ الأُورُبَّاوِيَّهُ \* أَمَا كُلَّ يَوْم يَصِدُرُ مِنَ المَحاكِم بِبَيع المُمَلَكاتِ فَوْقَ الأِئةِ مَنْشُورَه اللَّهِ لَوْلاَ الحُرِّيَّةُ والتَّمَدُنُنّ مَا فَسَدَتِ الأَخْلَاقُ ولا ضاعت المُمَلُّكاتُ \* ولولاً ما فيكم منَ الفَّان لَمَا أُصِيَحْتُمْ على حال هي أسوء الحالات \* ولولا الفاسفة الطَّبيعيَّةُ لَمَا أُصِبَحَ الوَقارُ بِينَكُمْ كَأَنهُ جَسَدٌ مَقبور (ق) ﴿ إِنْ هَىَ إِلَّا فَتَنَهُ ۗ ٱلْفَاهَا بِينَكُمُ الشَّيطانُ وجُنُودُه ، إنْ هيَ إلا فريةٌ جاء بها ليفْنَدُكُمْ خَصِيمُ الرَّحْمَن وطريدُه \* وما كانتُ تتبحَّتُها إلاَّ إيقاظُ نائم الفَتَنَّةِ وأَنتشارُ الشُّرُورِ \* ذَلَكَ لِتَنْتَزَعَ حُرْمَةُ الإِسلاَم مِنْ قَلُو بَكُمْ ۞ ذَلَكَ لِيُحْرِجَ الإِسرَافُ

قالَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَمَ الفِينَةُ نَائِمَةٌ لَمَنَ أَ لللهُ مِن أَيْقَظَهَا وللمختصر أن يقول بعد قوله مزايا الشَّمور إن هي الاَّ فِتنةٌ

### TO LOCAL TO THE PARTY OF THE PA

وخطبة كه

في النهى عن المظاهرات والخروج على ولاّة الأمور الحمد لله المسلم المعدد لله الذي أوجب على الرّعايا لملوكم الطّاعة والاستيسلام وخصَّص ذَلِكَ الأَمر بوُلاَةِ المؤمنينَ وَبَالِكِ الاسلام \* ذَلِكَ لَكِيلاَ تنشقَّ المَصا بسبب مَن عَصا وتقوى شو كه المتربّصين \* وأشهدُ أن لاَ اله الأالله القوى العبار الحكم من القوى الحكم المسيدنا محمدًا رَسولُ الله أحكم من عمل واشهدُ أن سيدنا محمدًا رَسولُ الله أحكم من عمل والله على والله على سيدنا عمدًا رَسولُ الله أحكم من عمل والله على سيدنا محمد وآله

وصحبه وأصلح بفضلكَ أحوَالَ المُصلحين ﴿ أَمَّا بِمِـدُ ﴾ فيا عبادَ الله المُصلحُ الحقُّ هرَ الذِي لاَ يَتِتاجُ فيجميع أحوَالِهِ الى إصلاَحِ \* والقُدوّةُ المنبَّمُ هِوَ الذِي ظَهِ. تَ عليهِ علاماتُ النَّجاحِ ودَلاَ أَنُ الفوزِ والفَّلاَحِ ه والما قلُ هُوَ الَّذِي لا يَتْجَاوَزُ في كُلُّ أَعَالِهِ طَرِيقَ المُثَّمَيْنِ هِ فَا لَشُيُوخُكُمُ فطَّمُوا طريقَ المُواصِلاتِ ألدِّينيه ما بينَ السَّلفِ والخُلِّفُ ، وما لشُّبًّا لـكمُّ أحاطت بهم خطيئة الإعجاب والفُرُور حتى تمشيَّخوا في طريق الحاقــة والصلَفْ \* وما لَـكمُ أختَرتم الفتْنةَ وهجَرتمُ السُّنَّةَ وتباعدتم عن الدّبن\* تَالُّهُ لَقَدَاً هَالَكَ شَبًّا لَـكُمُ الطَّيْشُ وهُمْ لاَ يَشْمُرُونَ \* وَتَرَكُوا ما يَمْنيهمْ لما لا يَمنيهمْ وهم في طُنيانهمْ يَممَهون \* وقدزَعموا وُفْرَةَ المرفان وسَمَةَ الملْم | وما هم اللَّ في ضَالَلُ مُبَينَ ه ما للشَّاتِ ٱلذي ما بَلَغَ طَوْرَ الرَّجو ليَّـةِ | وَ لِلنَّذَاخُلُ فِي شُرُّونَ ٱلاَّمَم \* مَا لِمَنْ لَمْ تُصَارَعُهُ الْأَيَّامُ وَلاَ صَارَبَتُهُ اللَّيالَى يُنازِعُ فِي ٱلْمُمَاتِ ذَوى الهمم \* ألبسَ هذَا فما فوقَهُ من عمَل اللاَعِينَ وأخلاق المُصدين ﴿ (قَ) ما للتلميذِ مَهما وَصلَتْ دَرَجتُهُ ولأعال الماوكُ \* ﴿ وما لِطالِبِ العالم ألَّةِ بِنَى لَمْ يُحْسِنُ مَعَ وُلاَّةِ الأُمُورِ السَّلُوكُ، وهل من ا شوُّون الشَّيان مُفاوِّمة ٱلأمرَاء ومُعارَضة السلاّطين ، كلا إنَّ قُـدَماء الدِّكَاءَ لِيقُولُونَ شَيْئَانِ أَبْرَدُ مِنْ يَخْ ﴿ شَيْخَ يَتَصَانِي وَصَيٌّ يَتَمَشَّيْخَ ﴿ وَهَذَّا أ هُوَ ٱلدَّاءُ العَضَالُ ٱلذِّي ذَهِبَ ٱلآنَ بَرْيَجُ المُسَلِّمِينُ \* تَاللَّهِ لا تَفْلَحُ أُمَّةً ۗ أصبَح مُرشدُوها خُبَّانًا يَهرَعونَ الىالفتَّن، وبنساءونَ الى مَصارِع البِّلَايا ومصادِر المحنَّ ، ويظُنُونَأُنَّالْمُظَاهِرَاتَهِيَّأَكُمَلُّ عَالَىالْفُضِلاَّءَالْمُتَمَّةُ نين ﴿

والمع بشن شديد البن

تَأَلُّهُ لَا تَفْلَحُ أُمُّـةٌ فَقَـدَ قَائدُوهَا الْعِياءَ وَالْأَدَبِ \* وَرَقِي المُنابِرَ صَبْيانُهُا لمَا أيد دَعاثم الخُطُوبِ بإلمّاء الخُطِّبِ وتداخلَ في شوُّونها الهامَّة فا قدُّوا المقل والدّين \* تألُّه لوكانوا في ولاية أمير فتَّاكُ لأَسكَنت مَها بهُ بأسب كلُّ ناطق. ولوكانَ الا ميرُ عجولاً سيَّ القَصِد لأُخرَسَ كلُّ ناعق وناهق. ولكنَّ الإمهالَ رَبيعُ الأشرَار وما وي المُنسَدقين (ق) كُفَّى يا سُفَّهَاء الأمَّة ما جَلَبْتُمُوهُ على الأمَّة منَ ٱلمصالبُ • كُنِّي ما جاء به السَّابةونَ أ من المعانب والمناعب . كفي ما عليه العامَّةُ من نكد العيش مم البِّكام المُنِن و الله إنَّ السيَّاسة يا أهل الإعان لسا لكة الأمة مسلَّك الإوتدال . وإنَّ القَضاء الشرعيَّ والأهلِّ لم كلِّو كولُ لأَ فاضل الرَّ جال. وما بق على عات الأَّ مير مَظْلَمةٌ للمُتَظْلِّمِين. فلاَ تتَهوَّرُوا في طلب ما لاَ حقَّ لـكم في طابه . واليَّقف كلُّ مِنكم عندَ حدُودِه في موانف احتشامه وأدبه . ولا يتمرَّ دُمنكم التمرَّ دُونَ لا يقاظ الفتنة في المُسلمين . إنَّ الله تبارَكُ وتعالى اذًا أرادَ بقوم سُوء اسلَّطَ عليهم الشَّقاقَ والعَدَل. وإذًا قدَّرَ الْحُنةَ على أمَّة أرشدَ، ترفيها الى زُخرُف القول وتبيح العَمل. وتألله ما أجمعَ الشُّبَّاتُ على أمر إلاَّ وشاركتهم فيمه الشَّيَاطِينِ. واذَا أَرِّدنا أن نُبِلكَ قريةً أمرنا مُثَرَ فيها ففَسَّقُوا فيها فحقَّ عليها القولُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمَيرًا . وكم أَهَلَّـكُنَا مِنَ القُرُونَ مِن بِمِدَ نُوحٍ وكُـفِّي بربكَ بذُنوب عبــاده خبــيرًا يصــيرًا . ثلكَ أَلَدًارُ الآخرَةُ نحماً اللَّذين لآير يدُونَ عَلوًا فِي ٱلأرض ولا فسادًا والمافيةُ عندَ رَبُّكَ للمُنَّمِّين قالَ رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم السَّلطانُ ظلُّ الله في أرضه وقال

عليه الصلاّةُ والسلاّمُ لا تسبوا الولاة فان الله تصالى لمن امة بسبّهم ولا تهم وللمختصر أن يقول بمدقوله وأخلاق المفسدين كفي يا سفهاء الأمة

# ﴿ خطبة ﴾

الحث على الاقنداء بمقلاء المتقدمين ونقل أقوالهم

الحدادُ لله الذي جملَ في كلِّ أمَّةٍ سَلْفاً منَ المُعلاء وخلَفا . وأورَّث الذينَ لم يَقتدُوا بِمقلاء تُدَمائهم خَبَالاً وتَلَفَا ه وجملَ العرَبَ أَشرَفَ الأُمَّم فضلاً وأ كملُهمْ آدَابًا وعلوما ﴿ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ مُنُوَّ رُالاَّ بَصَـار والبَصَائر. وأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدُنَا مُحَدًّا رَسُولُ الله الفقيرُ الصابرُ والغنيُّ الشَّاكر. أَلَهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمُ وَبِارَكُ عَلَى سَيَّدُنَا عَمَدٍ الذِّي أُحِيَّتُهُ مَعْصُوماً وأَمَّتُهُ محبوباً مَرحُومًا ﴿أَمَّا بِعِدُ) فياعِبادَاللهِ أَرَا كُمْ تَنَاقَلُونَ عَنِ الْأُورُبَّاوِيِّينَمَا تُنَّ آبائكمُ الأَوْلِين: وتتعلَّمونَ منهمْ ما أَختَلَسُوهُ مِنْ مُدُوْنات عقلاَئكم المنقدِّمينَ وما تناوَلُتُم مِنهم مِن شيء لمُ يكن لِقدَما ثكم معلوماً . فأما المحكمة والأدّبُ فهما موروثان من أشر في علوق وهوالذي أرشدنا بأ فسم مُفهُومُ وَأَبْلَغُ مُنْطُوقٌ • وَالَّذِي تُرَكُّ لَـكُمْ مِنْ وَرَثْسَهِ فِيالْقُولُ وَالْمَمْلُ بُدُورًا ونجُومًا . وأمَّا ما تدرُسونهُ عنهم منَ الفُنُونُ فهوَ مُنْدَرَسٌ عِنْدَ كُم فِي النَّذَ النَّ وما مِنْ ان إلا وهو في مُدَوَّ التِ كَتُب أسلا فك مُتَّخْرُ لـكم وكامِن. وتألُّهِ ما خَفيتْ مَعالِمهُ ولاً أندَرَستْ مِنهُ الرُّسوم ، فعا لكم لا تتناوَلونَ مِن غِفَاء الأَوْاحِ ما جَهْزَتُهُ لَـكُمُ الرَّجَالُ النُّحُولُ •

وما لكرلا تتناقلونَ عنهمُ أشرف المعقول وأنفع المنقولَ • ومالكم لاتتهافتونَ إلَّاعِلِمَا تُلْقِيهِ أُورُبًا لأَرْوَاحِكُمْ مِنَ النَّفَاءِ السَّمُومِ وأَمَا عَلَمْتُمْ أَنَّهُمْ انمايتماؤنونَ على الإضرَارِ بكم لينتفعوا وأما تحقَّة ثم أنَّهم المائيجُونَ أخطاط كم ليَرْتَهْمُوا ﴿ وَلَـكُمْ كُمْ لِضَمَفَ عَمُو لِسَكُمْ وَمُوتِ أَفْسَكَارُكُمْ تَتَرَقَّبُونَ مَنْهُم النَّفْعَ الموهوم (ق) تألُّه الكم أَترَونَ ما يُفوَّ قونهُ اليكم منَ السَّهام المسمومة بميني البَصيرَة والبَصَر • ولـكنَّكمْ يا شُبَّانَ الزَّمَنِ أَشْبَهُ شيء بالا بِل أُوعَمِزُ ولاتِ البَقر ، التي لاَ تَتحاشي مَنَ الحَشائش الضَّارَّة أَيَّ مَطعوم. تَأَلَّهِ مَا تَجَاهَلَتُم مِنْ آثَارِ أُسلاَفِكُمْ إِلاَّ أَشْرَفِ الْمَاوِمَاتِ. ولا تَّفَافَلتُمْ إِلاَّ عَنْ أَصِنَافِ الفَضَائِلِ وَأَنْوَاعِ النَّكَالاتُ . وَلاَ نَمَلَّمْتُمْ مِنْ أُورُبًّا إِلاّ ما يُباعدُ كم عن الجَنَّةِ ويُد نيكم من نار السَّوم . تَا لَيْهِ إِنَّ كَمَالاَتِالدِّين وفضائلَ آدَابِهُ لَمُعَلِّومِةً وَمُعَقَّمُهُ . وإنَّ أغصانَ ثمر انه الحالية في نظر ذوى الأَ ذُواقِ لِيَا نِمَةٌ وَمُورِقَهُ . وإنَّ الفَصْلَ الذِي نَسْبَتُمُوهُ الى أَلاْ ورُ إِو بين لَمَجهُولُ للمقلاء ومَبهوم . ألاهل تعلَّمتُم من أورُبا إلاَّ التَّهتُّكَ بِٱلاَّ عمال الفَّبيحه . أَلَا هَلُ تَمَامَتُمُ مِن أُورُبًّا إِلاَّ أَرْدِرَاءاً لَمُ عَظَّةً وَرَفْضَ النَّصِيحَهِ .أَلَّا هَل تناقلتم عن أورُ باإلاّ كلُّ عمل حتىء وحال مذموم . أليست هي أورُبًّا التي تُسُونُ نِساءهاالحسانِ لِسلْبِ أموالِكُم . أُلبستُ هِيَ أُورُبًّا التي حسَّنت لكمُ الحُرِّيَّة لإ فساد أحوا لكم وخيبة آما لكم. ولتكونوا بأشتفا لكم بتَعظيمها أَضَعَفَ منَ العَبِانِ المَهزُومِ ، أَمَا لَكُم يا شُبَانَ الزَّمَنِ من عَمْول تَبْصُّر أَمَا لَكُم مِن أَفْلَاةَ تَنذَبُّر الأُمُورَ وَتَفكُّر . أَمَا لَـ كُم مِن قلوب لاسقم فيها تعيلُ بكم الى التبصر في الكتاب المرقوم « ألا فتناو توالقرآن وتدبر وهُ على السقم فيها تعيلُ بكم الى التبصر في الكتاب المديث ومدو نات الصوفية لتجتنبوا المناهى » ألا فذر واخر افات الروايات لأصحاب الحميم وظل اليحدوم . الاهل يستمع الى الخر افات وغتر عات الحكايات الأطفال الأطفال » ألاهل عيل الوائد أو اعترا المعن المناب ألا المناب ألا المناب ألا من هو بحكى النرو والإ فتنان عموم « قل إن كنتم تُحبون الله فا تبعون المبيكم ألله ه إنا أنذ رناكم عذا با قريبًا يوم ينظر المره ما فدّ مت يداه » يومنذ لا تنفع الشفاعة والم يطون به علماً وعت الوجود المعي التبوم الميوم وما خلقهم ولا يحيطون به علماً وعت الوجود المعي التبوم

قال وسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم مرّث أحبّ قوماً حُثِيرَ ممهم وقالَ عليه المسلاةُ والسلامُ في بمض خُطبهِ فإذَا النّبسَت عليكمُ الأمورُ كقطع الليلِ المظلم فعليكم بالقرآن فإنهُ شافعُ مشفعٌ وصادِقٌ مصدّقٌ فمن جعلهُ أمامهُ قادهُ ألى الجنة ومن جملهُ خلفهُ ساقةُ الى النّار \* هو أوضح دَليلِ الى خير سبيل من قال به صدّق ومن عمِل به أجرَ ومن حكم به عدّل وللمختصر أن يقول بعد قوله النفع الموهوم أليست هي أورُوبا

-CONCOR

ہ خطبة کھ

نهى العوام وشبان الطلبة عن مطالعة الجراثد الحمدُ لله الذي جمل لمبادِّهِ أسماعًا وأبصارًا وأفتدَه \* وجمل لـكلِّ

ذي عقل أعمالاً معاومة وتُحدّده \* لكيلاً تُشفلُ كَارَةُ الأَعمال أفكارَ المُنفكّرين، وأشهَدُ أنْ لاإلهَ إلاّ اللهُ الذي أوْدَعَ في كلّ قلب ما أَشْنَلُه \* وأشهدُ أنَّ سيدنا محمَّدًا رَسولُ اللهِ الذي كُمَّلُهُ اللَّهُ وجمَّلُهُ وفضَّلُه ﴿ اللَّهُ ۖ صلّ وسلم وبارك على سيّد ناعمَّد وآله كلَّما ذَكَرُكَ الذَّاكِرُونَ ﴿ أَمَّالِمَدُ ﴾ فيا عبادَ الله ما جملَ اللهُ سبحانهُ وتمالى لرَجل مِن قلبين في جو فه وما كلُّفَ عبادَهُ منَ الأعمال إلاَّ بما يُنبتُ في قلوبهمْ جرَّاثيمَ خَشيته وخَوْفه \* لكيلاً تُهلكهمُ الأُ هِوَاهُ والشَّهُوَاتُ وهم لا يَشْمُرُونِ ﴿ وَلَكُنَّهُ جِلَّشَا نَهُ سلَّطَ على الأشقياء منهم مُعتناتُ الجرَائد، التي هي خالية من كلِّ الشَّراتِ ومِن جميع الفوَّائد؛ ولا يَشتغلُ بِهَا إلاَّ الذِّينَ هُمُ لَاهُونَ وَعُمَّا يُرَادُ بِهُمْ ومنهمْ ساهون، إِنَّالله تبارَكُونمالي اذَاأْرَادَبَعْبِدِشرَّاأَشْغَلَّهُ عَنْهُ مَا لايمنيه ﴿ واذًا أرَّادَ بِمَبِدٍ خيرًا وَفَقَهُ مِنَ القول والعَمل لمَّا يُرضيه \* واذَا قَــدُّرَ الفَتْنَةُ فِي أُمَّةِ أُوْجِدَ فِيهِا وُعَّاظِيًّا لا يَملُونَ وَقُوَّادًا لا يَفتَمُونَ . ولا قائدَ لجبيم ٱلاُمم ٱلآنَ إلاّ أربابُ الجرَائدِ والمجلاّت. التي ملاّت تضليلاً وتدليساً وجَهَالات . وهل يُرشدُ إلاّ الى مَصــادِر الفتن المفتونون ﴿ (قَ) تَأَلُّهُ إِنَّ تجارَةَ الكلام لأخسَرُ تجارَه . ولا يتجرُ فيها إلا أربابُ النَّفوس الامَّارَة . الذينَ هم عمَّا جاء بهِ القرآنُ منَ الآدابِ مُعرضونُ . الذِّينَ يتَّبعونَ المورَّاتِ ويُملِنونَهَا . الذِينَ يَمرِنونَ نِمعةَ اللهِ على عِبادِه ثم يُذكرُونَهَا • وهل مِن نِمه مِن النَّمَم تُوازى ما جاء بهِ الْمُرسَاوِن • مالكَ ياشيخ البَّلَّهِ و لمالا يمنيكَ مِن شُوِّزُ الأمم . مالكَ ياطا لِبَ الملم و لِا بناء بلاَّ دلم بكن لكَ في

وُديانها قَدَم . مالك و إملم لا يحتاجُ اليهِ إلاّ السائحون أو الحُكَّامُ السّياسيُّون. إِنَّ ٱللَّهَ تَبَارَكُ وَمَالَى عُبِ مُنكَ إِتَمَانَ المَمَلِ الذِي أَقَامَكَ فيه . فانهُ لا يُحرمُ العاملُ عْرَةَ عَمَّهِ إِلاَّ اذَا اسْتَعْلَ عنهُ علاهمه . ومني تَسْتَّتَ الفكْرُ وتشوَّشَ تَفَافِلَ عَنْ عَمَلِمُ الساملون (ق) ألا فأثرُ كوا الحِرَائدَ لأربابِ الرُّتَبَ وألمناصب \* وأعلُّموا أنَّها والله هيّ سبكُ أنصباب المصائف. وهيّ التي أُعرَضَ بِسبِّبُها عَنْ رَبِّهُمُ ٱلْمُتَمَلِّسُفُونَ \* وانَّفُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتُهِ ولا تنهاوَ نوا بغضَب الحِبَّأرِه ولا تَركَّنوا اليالذِينَ ظلَّموا فتَّمسَّكُمُ النَّارِ \* واتَّموا فتنةًّ لاَ تُصيبَنُ الذِينَ ظَلَمُوا مَنكُمْ خَاصَّةً واعلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بما تعمَّلُونَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمَّ اللَّهُ امْرَأَ تَكَلَّمَ فَمْنَمْ أَوْ سَكَتَ فَسَلَمُ إِنَّ اللَّسَانَ أَمَلِكُ شَيءَ لِلإِنْسَانَ أَلاَّ وَإِنَّ كَلاَّمَ الْمُبَـدِكُلُّه عَلِيهِ إِلاَّذِ كُرِ اللهِ أُواْمِرًا عِمرُوف أُونَهِا عَن مُنكراً و إصلاحاً بِنَ مُؤْمِنِين وللمختصر أن يقول بمدقوله المفتونون ألا فاتر كوا الحرائد

### . ﴿ خطبه ﴾

تعزيت الوطنية وواجباتها

الحمدُ لله الذي جمل مسقطَ الرَّأْسِ عزيزًا على مَن كَانَ مِن نُطفةٍ يقيةً \* وأشرَبَ قلوبَ أولي النبرةِ حُبُّ الوَطنِ وعَلَمهُم آدَابَ الوَطنَيَّة \* لَيُدَا فِموا عن الوَملَنِ جميعًا وبَحُولوا بينة وبين الطامِمينَ مِن أهلِ المُدُوان \* وأشهدُ أن لا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ الذي مدَحَ الصّدق وذَمَّ النّفاق \* وأشهدُ أنْ

اسيَّدنا محمَّدًا رَسُولُ اللهِ سيَّدُ الخَلْقَ على الأيطالاَق \* أَللهمَّ صلَّ وسلم وَبَارْكُ على سيَّدِ نا محمَّد وآلهِ وصحبهِ الذِّينَ سكنوا أَشرَفَ البقاع وأَفْضَلَ الأَ وَطانَ \* ﴿ أَمَا بِمِنْ ﴾ فيا عبادَ الله كلُّـكمْ تدَّعونَ عبُّهُ ٱلوَّطن وتتحرُّ بونَ لإعلاء شأ نهِ ونُصرَ تهُ \* وما منكمُ من أحدٍ إلاّ وبَزْعُمُ أَنهُ عاشقُ وَطَنهِ وقتيلُ عبَّنَهُ \* ولَـكَنَّكُمُ مَا أَقْمَتُمْ عَلَى ذَلِكَ أَدَىٰ دَ لِيـل وَلا أَصِنَرَ بُرِهَانَ \* ذَلكَ لأنَّـكُمْ تَمِهَاوِنَ حَقُوقَ الوطنيَّة \* ذٰلِكَ لأَنَّكُمْ مَا عَلَمْتُمْ مَا وَصَّا كُمُ اللَّهُ به في ألآيات القرآنيه \* ذلكَ لأنكم ما تشبَّهُمْ فياتمالونه بأهل الإيان \* الا هل ظنَّنتُمُ أنَّ حقوقَ الوَطِّن هيَّ ها تيكَ الْمُظاهِزَاتِ. ألاهل توُّهُمُّم أنَّ الوَطنيَّةَ لَا نُطا لبُكم إلاَّ عاتنشُرُ ونَهُ على أَلسنة الجرَّالله من الإحتجاجات والمُحاوَرَاتِ. أَلاَ هِلْ تَظَنُّونَ أَ نَـكُمْ تَقُومُونَ بِوَاجِبَاتِ الوَّطَنيَةِ اذَّاتُسْبِهُم في الحَمَاسُ برجالُ اليابانُ ﴿ كَالَّا وَاللَّهُ ۚ إِنَّ حَقُّونَ الوَّطَنُّ وَرَّاءً مَا تَظُّنُّونَ • وَإِنَّ وَاجِبَاتَ الْوَطَنْيَةُ لَمْـيِرَ مَا تَتَوَهَّمُونَ \* وَمَا هِيَ الَّا الَّتِي سِنَّهَا وقرَّرَهَا. نَفُ لُ عَلَوْقُ وَأَ كُمِّلُ إِنْسَانَ \* يَا مُدَّعَى الوَّطَنَيَّةِ لَا تَصْحَمُ دَّعُوَاكُ حَتَّى غَبُّ للنساس ما تُعِبُّ لنفسك \* ولا بُرهانَ لكَ على صحَّمًا إلاَّ اذَّا صَرَفت في مَعُونة جِيرًا نَكَ قُوَــــــ بِدَ نَكَ وَاحساسات حسَّكُ \* وَلا يُصدِّقُكَ الْمُمِدِّ قُونَ إِلاَّ ادَا أَحِيَّكَ الأَهلَ والأَصْدَقاء والحِيرَ الْ ﴿ فَ) لَا لاَّ نَكَ لبِّنُ المَريكة وسَهِلُ الأخلاق، ولا لأ نكَ هَشَاشٌ وكثيرُ التملُّق والنَّفاق، وَلَكُنْ لاَّ نَكَ تُقَاوِمُ الشيطانَ وتُصلحُ بِينَ الإخْوَانَ\* ولاَّ نَكَ لا تَحَبُّ منَ الأُعالَ إلا ما ينفَمُ أُمَّتك \* ولا تُنفق مَالَكَ إلا فما يُرضى رَبِّك

وَعَشَيْرَ تَكَ • وَفَيَا يَمُودُ نَعْمُهُوانَ كَانَ قَلِيلًا فِي أَهُلِ البَلْدَانِ • إِنْكَ لاَ تَكُونُ وطنيًا إلااذاشارَكتَأهلوَطنكَ فيمالك وجملتَ نفعَ أحقَرَ حقير من أُمَّتُك غَانة آما لك . وَادْخُرِتَ لوَ طنك شيئًا لفَـدَرات الأزْمان . إنك لا تكونُ وَطنيًا إِلا مُضَّلَتُ الفَطيرَ على البّسكويت، واختَرتَ الحَصيرَ وكرهتَ السَّريرَ عنمهُ أَلَبِيتِ \* لانهُ عَمَلُ الذي عامَلِكَ مُعَامِلَةَ أَحَةً إِ حمرًان (ق) انكَ لا تكونُ وطنيًّا إلاّ اذا نضَّاتَ المصرية عن الأورُبَّاوية ولو أعِيِّتُك \* وتحمَّلتأذَى أبنة وَطَّنك ولوأ تُعبِّنك. واستبدَلتَ الكونياكُ بَلَيْمُونَاتِ مِنْ عَمَلَ الإخوان . وفي هـذا القدر منَ البّيان لأهل المُقول كذابة . وأقل إشارة تكف النَّبهاء وتكنى أهل الدَّوايه . ودَعنا ياذا الفطنة من ذلكَ النحل وذاك الحَبان. وذرهُم يَمَشَّقُوا رَبَّاتِ الأَرداف والخواصر من نساءالاً ورُبَّاويِّين . فألزاني لا يَسْكُحُ ۚ إلاَّ زَانِيةً أَو مُشركةً والزَّانِيةُ لا يَنكحمُ ا إِلاَّ زَانَ أَو مُشركُ وحُرَّمَ ذَلكَ على المؤمنين. وفا قدُ الآداب لِيسَ لَهُ فِي دَارِ الكُرَّامَةِ بِوْمَ القيامَةِ مكانَ \* إِن الذِينَ لا يُؤْمَنُونَ بَآيَاتِ اللهُ لا يَهديهُ اللهُ ولهم عذَابٌ أَلِم \* إِنَّ الذِينَ آه نوا وعَملوا الصَّا لِحاتِ يَهدِيهُمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَا نِهُمْ تَجْرِى مِن تَحْتَهُمُ الأَنْهَارُ فِي جِنَاتَ نِسْمِ ﴿ يَا مَمْشَرَ الْجِنّ والإنس إن استَطعتم أنْ تَنفُذُوا مِنْ أقطار السموّاتِ والأرض فأ تفذُوا لا تَنفُذُونَ إلا بسلطان

قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلم المؤمنونَ كالبُنْيانِ المَرصُوسِ يَشُدُّ بَمضُهُ بِمضاً وقالَ عليهِ الصلاّةُ والسلاّمُ لقيس بنعاصم لاَ بُدَّ يا قبسُ مِنْ قريب يُدفئُ ممكَ وهوَ حَى وَنُدفَنُ مُعهُ وَانتَ مَيْتَ فَإِنْ كَانَ كُومِكَ أَكْرَمكَ وَإِن كَانَ كُلِيَّا أَسَلَمكُ ثُمَّ لَا يُحْمَرُ إِلاَّ مَمكَ وَلا تُبمَثُ إِلاَّ مَمهُ وَلاتُسأَلُهُ إِلاَّ عَنهُ فَلاَ تَجْملُهُ إِلاَّ مِالِحا فَإِنَّهُ إِن كان صالحاً لمْ تأنسُ إِلاّ بهِ وإِن كانَ فاحِشاً لمْ نَستوْحش إِلاّ منهُ ألا وهوَ فِعلُكَ

والمختصراً ف يفول بمدنوله والجيران إنك لا تكونُ وَطَدًّا

# ﴿ خطبة ﴾.

النهي عن السرقة والاغتصاب

الحداث لله الذي حرّم على أهل الإيمان الخيانة والسّرقة والإغتصاب فلا لا أنه عظيم منّان وكريم وهّاب لو اعتمد عليه الساو تون والناصبون لا هَبَ لهُ لا ألهُ الذي لا يقمع في لا هَبَ الله الذي لا يقمع في منك إلا ما يُريد وأشهد أن سيدنا محمّدًا رسُولُ الله أكدل الخاتي وأفضل المبيد \* ألمّم صل وسلم وبارك على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه وارحمنا فإنا ظالمون فو أمّا بعد في عباد الله إن الله تبارك وتعالى حمّر السّارق تقديرًا فوق تحقير أهل النّار \* فأمر بقطع يده اذا هو سرق ولو رُبْع تقديرًا فوق تحقير أهل النّار \* فأمر بقطع يده اذا هو سرق ولو رُبْع دينار \* وذلك مُعَجَّلُ المقاب فكيف عافي القيامة من النّاكالي يكون \* دينار \* وذلك مُعَجَّلُ القانونيّة قدهو تا عليك أيمًا السّارق علك الذّهوم \* وتركتك لا تعاف ولا تستعي من الاله الحي الفيوم \* لظنّك المقاب القانونيّ وتركتك لا تعاف ولا تستعي من الاله المي الفيوم \* لظنّك المقاب القانونيّ وتركتك لا عاتمكته الآن في مضايق السّعون \* كلا والله إنّ مُعجَّلُ المقاب القانونيّ ولا عاتمكته المقاب القانونيّ

لا يُسقطُ عنكَ القصاص، ولا بُدَّ لكَ منَ النَّار الحامية ولا تَحينَ مَناص، وأنتَ والناصبُ كلا كُمَّا برَدِّ ما تَجارَى على سَلَبه مُقَيَّدٌ ومَرهُون (ق) أَتَظُرُ أَيْ الدِّنْ أَنْكَ تَدخُرا الدُّنَّةِ وَأَنتَ عَاصِبٌ أَو سارِقٍ \* أَنظُنَّ أَنكَ تَحْشَرُ مِمَ المُؤْمِنينَ وأَنتَ مِنْ سُنَّةً رَسُولُ ٱلله هاربُ ومارق \* أَنظُنَّ أَنَّ مَنْ سرَقتَ مالَهُ أَوْ متاعَهُ يَجِهَلُ مكانَكَ يَوْمَ تُبِعثُونَ \* كلاَّ والله إنكَ لَتُنَادَى على رُوس الإشهاد هلراً أيَّا السَّارِقُ والناصِ الى العساب \* هلم " أَيْهَا الخَائنُ الىالعَرْضُ على رَبِّ الأربابِ . الذِي ثَهَاوَنتَ با طَّلاعهِ عليكَ حال السَّرقة يا أيُّهما المجنون(ف) فياً لله عليك كيف يكونُ حالُكَ بينَ يدَى الْمَلَكُ الْجَلِيلُ • وكينَ يَكُونُ خَزَيْكُ مِنَ الصَّاحِبُ أَوِ الْجَارُ أَو الخليل - الذي كان يَمتفدُ أنكَ الأمين الصادِق والمأمون . كيف بك اذا قيل اْ لَقُوهُ فِي النَّادِ حَتِّي يَرُدُّ مَا سَرَقَ وَمَا اغْتَصَبُّ وَلَلْفَتَّ الى الشُّفَعَاءَ فَظَهَّرُبّ لكَ في وُجُوهِمهمْ علامةُ النَّصَفُ • وقيلَ للزَّبا نيةِ أَمضُوابهذا الخائن حيثُ تومَرُونَ . فَأَ ثَقِ اللَّهَ فِي نَفْسَكَ الضَّمِيفَةِ يَا أَيُّهُ السَّارِقُ النَّمِي . فَوَ اللَّهُ لا يَشْفَمُ فيك في القيامة رَسُولُ ولا ني ، الاَّ اذا أُدرَ كَكَ المُوتُواْ نت تائب والفُرَما ، عنكَ وَاصْوِنْ \* أَلا فَرُدْ أَيُّهَا السَّارِقُ ظُلاَّمَاتِ إِخْوَا نِكَ قَبْلُ أَنْلا لَسْتَطِيمَ ذَلك \* واستَسمَت الناسَ قَبل أَنْ يُو قمكَ عَمَلُكَ بعدَ مو تك في أَصر المّها لك ه وتدَبَّرُ زَاجِرَ القرآنَ فإ أنتَ يا أخسَرَ الغُوَّان عَنْتُوه ولا يَمَجْنُون ﴿ قَالَ تمالي والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فاقطَمُوا أيديهِما جَزَاءٌ بما كَسَبَا نَكَالًا منَ الله \* ومَن أَطْلَمُ مِمَّن ذِكَّرَ بَآيَاتِ رَبِّهِ فأَعْرَضَ عنها ونَسَىَ ما فَدَّمت لَاهُ \*

وَلدَّارُ الاَّحْرَةِ خَيْرٌ للذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَمْقِلُونَ

قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ مَن عَصبَ شِـبرًا مِنَ الأَرضِ طوَّقَهُ اللهُ الى سَبْعِ أَرْضِينَ بومَ القِيامه

والمختصر أن يقول بمد توله ومرهون فباً للهِ عليك

﴿ خطبة ﴾

الحمهُ لله الذِي أباحَ للمُؤْمنينَ أربعرَ وْجات مَرَالمَدل غيرَمامَلَكت إِيدِيهِمْ • وأَجازَ لهمُ الطَّلَاقَ لِيَسْتَبدِلوا بالنَّساء النَّواشذِ نساء مطيمات ترضيهم مينة منَّان كريم ورَحمة رَحمن رحيم . وأشهد أن لا إله إلا الله الله الله حَرْمَ الفوَاحشَ لأنهُ عَيُورٍ . وأشهدُ أن سيدِنا محمَّدًا وسولُ ألله أعدُّلُ آمرِ وأطوَعُ مأ مُورِ • أللهمُ صلّ وسلم وباركُ على سيدنا عمَّه وآله وصَّعبهِ عَدَدَ كُلَّ حَادِثُ وَقَدِيمٍ ﴿ أُمَّا بِمِـدَ ﴾ فيا أَبنَ آدمَ كُنَّا عَلَّمُكَ مُولَاكً مَنَا هُجَ ٱلاِعتدَالُ أَعوجٌ عنهاسبرُك وكلَّا أَنْهُمَ عليكَ بنعة تحمَّلتَ وزرها وتَمْتَعَ بِهَا غَيْرُكُ • وَكُلًّا هَيًّا ۚ لَكَ غُرُفَ الجِنانَ تَبُوَّأَتَ لِكَمَقْمَدَّا فِي العِبْصِعِ • مالكَ و لازَّ انيات وقد أباحَ لكَ مولاًك أو لِمَه • ومالكَ تنسلَتُ لنفسك في الفقر وقد رَزَقكَ اللهُ المّيسَرَةَ والسَّمة • ومالكَ تُنفقُ مالكَ فيما يُغضبُ مؤلاكَ ويُرضى الشَّيطانَ الرَّجيمِ ، الشَّيطانُ يُمَدُ كُمُّ الفَقَرَ ويأْمُرُ كُمْ بِالفَّحَشَاءُ والمُنكَرَ ، واللهُ تبارَكَ وتعالى يا مُرْكَ عا بهِ تَحْمَدُ وبما عليهِ تُثابُ وتُشكَّر ،

فَهِل أَنْ الْجَنُونُ أَمَّ أَنْ يَاأَيُّهَا الزَّانِي هُرُّ أُوبَهِمْ وَالْاهِلْ يَسْتَحَقُّ المصيان مَنْ يَا مُرُكُ عِمَا فِيهِ صَلَاحُ حَالِكَ وَمَا لَكَ ۚ أَلَّا هُلْ يَنْبَغَى لِكَ أَنْ تُطْيِعَ مَنْ يِدَعُوكُ الى ضَيَاعِ ما لكَ وَخَيِبة آما لك . ألا هاريَسوغُ لكَ أَنْ تَنْـتَنَّ بإغرَاءالمَدُوَّ اللَّمِينُ وتَهجُّرَ نُصحَ العليمِ الحكيمِ. مَهلاًّ ياأَحمقُ فقد لَعبَ الشَّيطانَ يمقلك • مَهلاً بِأَخْرَقُ فَقَداً وْقَمْتَ نَفْسَكَ فِي مَها لك فعلك • وأَدْخَرَتْ لنفَسَكُ الوَيلَ وعَازِي الممل النَّمِيم (ق) ألا بُعدًا لَمْنِ أَسْتَعبَدَتْهُ الشَّيَّةِ أَلْامَا أَة خائنة زَا نِيهِ وَأَلاسِحُقاً لَنَ أَصَاعَ لَصِيبَهُ في جنَّة عالية وأستَبدَلَ بِهِ دَرَكَا أَسفلَ في النَّارِ الحامية • أَلا تَمسَّأَ لِنْ مِا ثَتِي الْمَحشَرَ وحوْلَهُ مِنْ آبَاءِ النِّساءومِنْ أَ ذُوَ اجهنَّ خصم وغريم مهذا يقولُ بارَب هَتَكَ خُرِمتي وَز نا بزَوْجتي و وذلك يُنادِي هذا الخائنُ الماكرَ تحايلَ على أختى وأفسدَ حالَ ابنتي \* وَآخَرُ بُناجِي رَبُّهُ أَنْتَ يا إلى بعمل هذا الفاسق عليم ، فيا أيَّم الزَّاني المُتَمِّنَّكُ هل لك من حَسنات نُوَازِيهِاتِيكَ السِّيِّقَاتِ. هَا لِكَ حَبِيتٌ مِنْ أَهْلِ الْخِاهِ وَدُوى الكَّر اماتِ. هِلْ لِكَ نَاصِرٌ يَنصُرُ لِكَ مِنَ اللهِ أَم لِكَ مِنهُ وَلَيْ حَمِيمٌ وَكُلُّ وَاللَّهِ مَالِكَ الأ غُرَمان يتمنُّونَ مُكُونَكَ فِي النارِ أَلْفَ سَنَهُ • وما حولكَ إلاَّ الحَسرَةُ وشدَّةُ الندَم وذُلُّ المسكنَة ووهنا لكَ تنقلبُ اللَّهُ أَذُلاَّ وينبِدُلَ الأُنسُ بِغُمَّ مُقْهُمْ (قَ) فَأَ طَعَىٰ يَا مِسْكَيْنُ وَعَجِّلْ بِالْمَتَابِ . فإنَّ الموتَ اذا نزَلَ لاَيَدَفْمُهُ عُنْفُوانُ الشباب، ولرُّ عِمَا أَخِذَ الصَّحِيحَ وأَ بقي الشيخ السَّفِيم، هذا وستُنسيك لِذَاذَا تِكَ اليوم طوارق البلاياالآيية والتي أعدهالك ولأمثا إكفي عالم عَيد من لاتخفى عليه خافيه . وسيكونُ الفَقرُ لكَ أَوْ لذُرّيَّتكَ خيرَ سَمير ونديم . فذرني

والْمُسَكَّةِ بِنَ أُولِي النَّمَةِ وَمَهَّلَهُمْ عَلَيْلًا ﴿ إِنَّا أُرْسِلْنَا الْبَكُم رَسُولًا شَاهَـدًا عليكُمْ كَا أُرْسِلْنَا الْيُ فِرَعُونَ رَسُولًا ﴿ اعْلَمُوا أَنَّ اللهُ شَدِيدُ المِقَابِ وَأَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَامَ بَشِّرِ الزَّانِي بالفقرِ وَلَوْ بَعْدَ حَبِن وَنَالَ عَلِيهِ الصَلاةُ والسَّلَمُ مَنْ زَنْيَزُنَيَ بِهِ وَلَوْفِي جَدَّارِ دَارِهِ فَلْمُسَدِّ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

# ﴿ خطبة ﴾

النهي عن الغيبة والنميمة

الحمدُ لِنه الذي يَمنُضُ النّمامَ ويَمَثُ المُنتابِ \* الذي اذَا حَضَرَ أَثَى وَشَكَرَ وَإِنْ عَابَ اَ عَتَابَ وَأَكَلَ أَحُومَ الأَصحابِ \* واَ فَتَرَى المكذِبَ وسترَ الْمَاعُ وَافْتَى الْمَاعُ \* \* واَ شَهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ الذي لَذِي النّمامَ وباً جَنابِ نَبا بَنا \* وأشهدُ أَنْ سيدِنا عمدًا رسولُ اللهِ الذي لَمنَ النّمامَ وباً جَنابِ المُنتابِ أَفْتَى \* أَلهم صلّ وسلم وَبادِكُ على سيدنا محد وآله وكل محبّ وصاحب في أما بعد في عاماء الزَّمن \* وبا أهل الرّجاهة ويا عُقلاء الرّطَن \* وبا وُلاةَ الأمورِ ويا ذَوى الرُّتَبِ وأربابَ المناصب \* ما من منكر من منكراتِ الحكبائرِ الأوهو فبكمُ الآن مَمرُوف \* وكلُ أُمرٍ من منكراتِ الحكبائرِ الأوهو فبكمُ الآن مَمرُوف \* وكلُ أُمرٍ من منكراتِ الحكبائرِ الأوهو وبكمُ الآن عَبوبُ ومألوف \* وفي ظنيانُ منفوضِ لأهلِ الإيمانِ هو بينكمُ الآن عَبوبُ ومألوف \* وفي ظنيانُ ذَلكَ الحالَ السّيّء هو مفتاحُ الكرُوبِ وجلابُ المَصائب \* لأنَ اللهُ تَبارَكُ وتمالِي لا يُوتَى أَنُواماً فَقَدُوا مَزَايا الوَقارِ \* ولا ينظُرُ المِ أُمّةِ مُؤْمنة تباركُ وتمالى لا يُوتَى أَنُواماً فَقَدُوا مَزَايا الوَقارِ \* ولا ينظُرُ الميامُ المَّ أَمَّ مُؤْمنة تباركُ وتمالى لا يُوتَى أَنُواماً فَقَدُوا مَزَايا الوَقارِ \* ولا ينظُرُ الميامُ المَّ أَمَّ مُؤْمنة تباركُ وتمالى لا يُوتَى أَنُواماً فقَدُوا مَزَايا الوَقارِ \* ولا ينظُرُ الميامُ المَّ أَنْ اللهُ تَعَلَوْ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُونَا المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المَّ المُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ السُولُ المُنْ المُن

تموَّدَتِ التَّابُّسَ بِمَل أهل النَّارِهِ وَكَايًا ضَمُّتُ إِمَانُ المُرْمَنِينَ سلَّطَ اللهُ عليهمْ عُدُوَانَ الأَجَانَبُ ﴿ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَا خَيَازَ الْأُمَّةِ ۚ إِلَّا وَهُوَ مُغْتَابً أو نمَّام ، وما مِنكم من أحد إلاَّ وهوَ مُتَابِّسٌ بإثم ، ومُنكَّرَاتِالآثام. وقد أُمَّرُهُ عليهِ ورَضَيَهُ منهُ النَّاصِيمُ والصَّاحِي (نَّ) ذلكَ لأَنَّ الـكُلَّ مُلوَّثُونَ بأَ وْسَاخِ الذُّنوبِ • ذَاكَ بأَنَّ الـكلُّ مُحاطونَ بأَ وْحَالَ المُيوبِ • ذَلِكَ بِأَنَّ زَمَنَكُمُ هَذَا هُوَ يُنبُوعُ الْمَجَائِبَ وَالْفَرَائِبِ • أَلَا هُلْ مِنْكُمْ مَنَ يا أي بدايـــل واضح أنهُ ليسَ بُمُنتاب ، ألا هل مِنكم مَن يُثبتُ أنهُ ما مَ ولُو بينَ آثنين مِنَ المُتَعابَينَ الأَصْحابُ . ولا بينَ المُتنازعينَ مِنَ الإِخْوَةِ وآلاً قارب . وَأَنْلُهِ مَا سَلَمَ مِنْ هَـَاهِ النَّبَائِحُ مُسَامٌ مِنْ أَهُـلَ الفَّرَي وَٱلْأَمْصَارِ ۚ إِلاَّ مَنْ كَتْبَ ٱللَّهُ لَهُ الجِنَّةَ وَسِلْمَهُ مِنْ عَمَلَ الفُجَّارِ مِ وَجعل عليهِ مِنَ التوفيقِ وحُسن التَّا لِيدِأَ يَفظَهُ رَا نِبِ (فَ) ، فلا تنضحَّرُ وايا نومُ اذًا مَقْتَكُمُ اللَّهُ وَأَوْ كَالْحِكُمُ الْيُغْدِهُ • فَإِنَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ رَبًّا كُمْ عَلَى مُوَاللَّهِ كَرَمَهِ وَمَوَادِهِ خَبْرَهُ وَ وَعُلَّمُكُمْ مَاتَّقُونَ ۚ بِهِ الْبَلَايَا وَأَنْوَاعَ الْمَنَا عِنْ ولَـكنَّكُمُ انتَنَتُمْ بزَخَارِفُ التَّمَدينِ والحَضَارَهُ . واستَبدَائُمْ سلاَّمَةَ الدِّين يما في المدَ نِنَّةٍ مِن أَسبابِ النَّدَاءةِ والخَسَارَهُ . وما منكم إلَّا وهُو برَّبِّهِ مُستهزى؛ وبدينهِ مُثلاً عِبْ . "ناللهِ ما نَهَا كُمْ اللهُ عن الغيبةِ والنَّميـةِ إلاَّ ليَحفظَ عليكم حقوقَ الوَطنيَّة ، ولا أمرَكم بصدق الودَادِ وتَركِ المناد إِلَّا لِيَكُنُّ عَنْكُمْ كُلُّ يَدُّ أَجِنْبِيَّةً • وَلَا عَلَّمُكُمْ آَدَابَ الَّذِينَ إِلَّا لَتَمُوزُوا منهُ بَجَزِيلِ الموَاهِبِ . ولـ كَذْكُمُمْ يا أُهلَ هذَا الوَطَن جَالُ لارجال . وما

خُلِقتِ الحِيالَ إِلا لِتَسْحِبَّلَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ حَالَ • فَالْمَالِكَ تَرَادَفْتَ عَلَيْكُمُ البَلَايا وتصبَبَتِ المَصائبِ • يا أَيُّهَا الذِينَ آمنوا إِنْ جاء كُمْ فاسقُ بنَبا فِنبينُوا وَلاَ تَا تَمْنُوهُ • وَلاَ يَفْتَبُ بِمِضَكُمْ بَمِضاً أَيْحِبُ أُحَدُ كُمْ أَنْ يَا عُلُ لَحَمَ أُخيهِ مَيْناً فَكُرِهِ مُنْمُوهُ • فاستَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَةُ خُلْقاً أَمَّن خَلَفنا إِنَّا خَلَفناهم من طبن لآذب

قَالَّ رسُولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم مَن اغتاب مُسلماً جاء يوْمَ النيا، قَوَ لِسَانَهُ مَدْهُودُ على قَفَاهُ لاَ يَعَلَّهُ إلاّ عِنْوُ اللهِ أَوْ عَنْوُ مَنِ اغتابَهُ وقالَ عليهِ الصَّلَةُ والسَّلَمُ يا علي إيَّاكَ والنَّميمةَ فإنهُ لاَ يدخُلُ الجنَّة قَتَّاتُ يعني نمام مولامختصراً أن يقول بعد قوله والصاحب فلا تتضجرُوا

### \*\*\*\*

﴿ خطبة ﴾.

التحذيرهن تماطي المسكرات والمحدرات

أَضَاعَتْ حُرِمَةَهُ رُعُونَةُ قَوْمِهِ وَغَرَّةُ قاطنيهِ . تَاللَّهُ لَفِد نَبَّهِتَ الأُمِّرَمُزْعِجاتُ الفتَن وأَ نتمُ نادُون . ذلكَ لأنَّ إعجابَ النُّرُورِ والطيش آخــذَّ بمَجامع قلوب عُدُول كم \* وأنَّ دَيِب المُعَدِّرَات والسُّكرَات وَد دَبِّ في عَمُول نسائل ورجا لــكمْ \* وأنكمْ قومٌ لا تَتَناصَعُونَ ولا تتلاّومُون \* ألاّ إنَّ السُّكَمِّيرَ في هذًا الوَّطن الصَّاثِم ليُمْجِبُ بضياع عقله • ألاَّ إنَّ الفاسقَ المنَّهُومَ لِتَبَاهِي بِينَ إِخْوَالِهِ بِقَبِيحٍ فِمله \* أَلا إِنَّ مُتَمَاطِي الحشيش لِيَزَيُّنُ بِحَالِهِ الذي يُحُما كِي حالَ ٱلمجنون \* وما جَهِلَ هـذَا الحالَ مِنْ ذَوي الوّجاهةِ والجاهِ أَحَدٍ \* وما سلم مِنْ ها تِيكَ القَبَائِحُ والَّهُ مَنكُمْ ولاَّ وله \* إلاَّ مَنْ الْمَبَائْمِ \* وساكِتُونَ وقدكَثُرَتْ فيها بينهمُ الفَضائح \* فهُمْ والعما ملونَ في الإثم وفي نقبة الله مُشتركون . والعَجِبُ كَالْ العَجِبِ مِنَ الذي الذي يُسلُّمُ مالَهُ للخمَّارِ طائمًا مُحْتارًا • ورُبمـا أَنفَقَ مثلَهُ أَو فوقهُ على الزَّا نياتِ إسرافًا و بدَارًا . لِـكَيْلاً يَسِبقَهُ الىالزَّا نِيةِ أَخْوهُ ٱلمُنتونَ • الْايْعَلَمَ ذَلْكَ الأُخْرَقُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَمْصَى ٱللَّهَ بِنَمَّهُ • وأَنَّهُ إِنَّمَا يَسْتَمْجِلُ مَا خَبَّأَتُهُ لَهُ ٱلأَ قدارُ مِن مَقْتَ ٱللَّهِ وَ نَقْمُهُ . وَأَنَّهُ انْمَا يَسْتَجِكُ لِنفسهِ أَسْبَابَ الجُنُونَ . والأَعْبُ من هــذَا تَرَدُّدُ مَنْ لا يملكُ نوتَ يومهِ على الخمَّار . وتعاطيهِ المُسكرَ على قارعة الطريق وفي رَابعة النَّهار • ورَّبما كانَّ وَرَاءَهُ عِيمالٌ مِنَ الجُوعَ كَاللَّهُ ثَابِ يَتَمَارُونَ (فَ) ﴿ هُــٰذَا هُوَ البَّلَاءُ الذِّي عُمِّمَ الأَغْنِياءَ والفُّقَرَا وأفساق عقول كثير مِن الصَّما لِيك والأمرا . وتركا أمَّة من الناس في طُفيا يهم

يَمْمَهُونَ . ذَلِكَ بأَنَّ التَّمَدِينَ نَفْخَ فِيصُورَهِمْ أُرْوَاحًا لاَ تَصَلُّحُ إِلاَّ للنَّارِ • وأنَّ الحَضَارَةَ الأُورُبَّاوِيةَ هَوَّاتْ عَلِيهِمْ غَضَبَ العِبَّارِ . وأُنهُمْ صُمُّ " لايَسمعونَ وعُمَى لاَ يُبصرُون . والله ما تَرَ كت الحوادث المُحز لهُ في قلوبكر يا سُمُهاء الأُمَّةِ علاَّ للطرَبْ . ولا أبقت لكمُ النَّقَمُ الإلهيَّةِ والعاهاتِ السَّماوية عَبِالا للنَّهِ تُلْكِ ولا لسُوء الأدب. ولقسد انصبَّتْ عليكمُ المَّصااب ٱنصباباً ولَـٰكنَّكُم وَوْمُ لا تَشمُرُون. ألا فلتفرض أنهُ لاموتَ ولا قسبرَ ولا قِيامة . أما يَكفيكم ما وَصلتم اليهِ مِنَ الفقرِ وحَقارَةِ القدرِ وقدي البكرَامة . والحال التي ماترَ كَتْ قلبًا مِنْ قلوب المقلاَّء غيرَ مَحزُوثُ . أليسَ هــٰذَا كُلُّهُ مِنْ نَتَائَجُ الميل وعَدَم الإعتدال . أليسَ هــٰذَا كُلُّهُ مِنْ جُنُون النَّساء وضُّعف دِينِ الرَّجال . أليسَ هــذا كلهُ مِن مُتَابَعة القوم الدِّينَ لا يُومَّنونَ ولا يَتذَيَّنون . مَهلَّا يا أبناء الدُّواتِ ويا رُكَّابِ العَرَباتِ فقدتارَ بثُمُ الإفلاس . صبرًا يَا فَقُرَاء القوْم وِيا شُبَّانَ اليوم ِ فَمَمَّا قليــل تَسَالُونَ النَّاسِ. وما بَكُمْ مِنْ نِعمةٍ ذَنِنَ اللَّهِ ثُمَّ اذَا مَسْكُمُ الفُّر فالله تحارون

قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ سَـَبِهِ لَا يُكَلَّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ اللهِ يَوْمَ اللهِ مِنْ عَذَابُ أَلَيْمُ وَلاَ يَجَمَّهُمُ اللهُ عَالَمامِلِينَ وَيُدَخُهُمُ النَّهُ عَلَا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ يَتُو بُوا فَمَنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

حَتَى لِمُنُوهُ وَالرَّانِي بِحَلَيْلَةٍ جَارُهُ

وللمختصر أن يقول بمدنوله قليلون هذا هوَ البلاَّه المامُّ

LONG DEED

﴿ خطبة ﴾

النهي عَنْ الجاوس في النهاوى وعلي قارعة الطريق

الحمدُ لله الذي جملَ احكل زُوج مِنَ الوُحوش جُمرًا وجملَ للطير أَوْكَارًا . ثُمَّ جِملَ للإنسان تُصورًا عاليةٌ وجملَ للفُقْرَاءدِيارًا . ذلكَ ليا وَي اليها الزَّوْجُ عندَالفرَاغِ ويَسكُنُ فيهاالى زَوْجِته ﴿ وأَشهِدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ الذي ما أحبُّ من الخلائق إلا أهل الاستقامة . وأشهدُ أنَّ سيدنا محنَّدًا رَسُولُ الله الذي أَ نشنَّ لهُ الفمرُ وظلَّلتْهُ النَّامة . أَللهمَّ صلَّ وسلمْ وباركْ على سيَّدِ نَائُحَمَّدُ وَآلِهُ وَصِيبِهِ وَأَهَلَ دِينِهِ وَمَلَّتُهُ ﴿ أَمَّا يَمَدُ ﴾ فيا اخْوَانَ التَّمَدِين والحَضَارَهُ . وياأربابَ الصَّائم وبارجال الدّراعة والنَّجارَه. ويامَنْ يَجَلسُ في الفَهَاوى والأسوَاق لِيتْبَاهِي بأَبَّهِتَهِ وعَظمتِهِ . انما يَنها كُمُ اللهُ عن موَاطنِ اللَّمُو لَكَيلاً تَلْمَبَ بِمَنْو لِـكُمُ الشَّيَاطِينَ \* وَانْمَا فَبِّحَ لَـكُمُ الْجَلُونُ فِي الأسواق الكيلابَ عَناطَه منكم الأدباه بالمُجرمين ، ولكيلا تشتر كوافي الأوزار فنتباعدُواعن عفوالله ورَحمته (ف) وما منه كم من أحدا لأوله بيت يَسمهُ ويَسمُّ كَشَيرًا مِنْ أَقْرَا نه \* والنَّريبُ لا يَملَمُ المَشرَاتُ مِنْ أَصِدِقَائُهِ واخْوا نَهُ \* وَما مِن مُوَّمِنِ إِلاُّوا كُرَّامُ النَّريبِ والضيف عايةُ بُنيتَه ، ولكنَّكم للمُعف عُمُو لِكُمْ تَرَ كُنُّمْ شَهَامَةً آبَاتُكُمُ الأَوَّلِينَ ۗ وَنَشَّبَهُمُ السُّفَهَاءِ الْمُتَمَدِينِينَ

وحُلْفاء الشُّحِّ مِنَ الأُورُبُّاويِّين \* الذِينَ ٱستعمَاوا نِعَمْ ٱللَّهِ فِيمَاصِ وَتَصْلِيلِ خَلِيقَتِهُ \* أُولئكَ أَمُوامُ ٱتَّبَعُوا مَا أُسخَطَ اللَّهَ وَكُرْهُوا رَضُوَانَّهُ فأحبَطَ أَعِالَهُمْ \*ذٰلِكَ بأَنَّاللَّهُ مَوْلَى الذِينَ آمنوا وأنَّ الكافرينَ لاَ مولى لهم \* ذْلكَ بأنهم ما آمنوا برَسولِ اللهِ ولا بكيّابِ رَبِّهِ ولا بسُنَّتِه \* أَلاَهلُ كَفَرتُمْ ياأهلَ الإيمان كما كـفرُوا \* ألاَهل فرَرتمْ ونفَرتمْ من الدِّين كمافَرُّواونفَرُوا \* المرَّمَنُ بِاللَّهِ وِبِاللَّهِمِ الآخر مالَكَ وَلِمَوَاطن النَّفَلَةِ والنَّهُولِ \* ويا أَيُّهَا الا دِيبُ الما مِلُ مَالَكَ ولأَما كن اللَّهُ و وكثرَةِ النُّصُولُ \* إن كـنتَ الذِي يَشْتَفُلُ بِصَلَاحٍ نَفْسِهِ ومَصَالِحِ أُمَّنَّهُ \* نَا لَلْهِ لاَ يَرَكُنُ لَمَجَامَمَ اللَّاهِينَ إلاّ فاقِدُ الهِمَّةِ والشَّهَامَةِ \* تاللهِ لا يَسأَمُ بيتَهُ ويَستأُ نسُ باً لاَّ سَوَاق إلاَّالذي لم يكن مِنَ الفُضلاء ولا مِن أهل الـكَراءَة \* تألله لاَ يأ أنْتُ الفُكاهات الْمُضحكة ِ إِلَا مَن حَرَمَهُ ٱللَّهُ مَنَا يَا عَافته وخَشيته \* فلاَ تُلْقُوا ياقومُ بأُموا لكم سفهًا في جُيوبِ المتحايلين \* ولا تَتنافسوا نيما لأفائدةَ لـكم فيه كما تَتنافَسُ في الملاَّبِس نِساء المُتمَّوَّ لين \* ولْيَتْنَبِّهِ الوَّسَنانُ من رَّقَدَّتُه والذَّاهلُ من دَّهشَّنَهُ . فلقد طَمِمت فيكم ياضُمفاءالمةول نساءالأورُبَاويين ﴿ وَتَنابِمنَ وَرَاءَ الرَّجَالَ اليكم سالبينَ بطريق النَّحايُل ومُتناهبين؛ ومامِنكم مِن أحد إلا وهم باخرُ ونَ منهُ ومتمجبون من غفلته \*مَن يَهْد الله فهُو الْمُهَدَّى ومَن يُصْلَلْ فا ولئكَ همُ الخاسِرُونِ \* وقُلْ لِلذِينَ لا بُوْمنونَ أَعملوا على مكانتكم إنَّاعاملونَ وَاَ تَتَفَارُواانَّامَنْتَظَرُونَ» قُلَانًا الفَصْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاهُ واللهُ ُ واسعُ

عليم يختص برحمته

قالَ رَسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم كن في الأنيا كأنك غريب أو عا برسيل وعُمة نفسك في الموتي واذا أصبحت فلا تحديثها بالمساء واذا أسبحت فلا تحديث فلا تحديث فلا تحديث فرا فك للمتعلق ومن شبا بك لمرمك ومن فرا فك للمتعلق ومن حياتِك لوقا تك فا نك لا تحدي

وللمختصر أن يقول بمدقوله عن رحمته فيا أيها المؤمن

# ﴿ خطبة كه

ألنهي عن تشبيع الجنائز بالأصوات المدر

النصد أنه الذي خلق الموت والحياة ليباو كم أيكم أحسن عملاً « وجمل لكن والد أملاً ولكل مولود أجلاً ه لا إله إلا هو يحيى ويُيت واليه المصير « وأشهدُ أن سيدنا محمدًا رسولُ الله مظهرُ رَحمته ومصدرُ حكمته « الوهيته ، وأشهدُ أن سيدنا محمدًا رسولُ الله مظهرُ رَحمته ومصدرُ حكمته « ألهم صل وسلم وباوك على سيدنا محمد وآله وصعبه وكل بتسير ونذير « ( أمّا بعد ) فيا عباد الله ما هذه الشنائع التي أنتم عليها عاكفون » وما هذه الفظائم التي كلكم لها عاملون » وما هذه البدّع التي تستجلبُ غضب الملك القدير « إنّ نشيع الجنائز ما كان إلا لأمر معلوم « وما هو إلا شفاعة المسيّمين للأمواتِ عند الحيّ الفيّوم » الذي يَقبلُ القليل ويعفو

عن كثير، وأحكنُكم تنفاخرُونَ في تزيين الجنائز كأنَّها أُلموبةُ صبيان ه ولن أستطعتُم لجعلتُموها أنضرَعُرس وأبهج مَهرَجان ، إرضاء للميت وفخارًا في النَّاس و فِرَارًا مِن وَصْمَةِ التقصيدِ \* كُلُّ ذَلْكَ ورُوحَ المَّيْت في عالَّم المُلَكُوتِ تَمَالُمُلُ خَجِلاً \* وَتُقاسى العَنَاء حياءً مِنَ اللهِ ووجِلاً \* وتنظُّرُ البكم نظَرَ المَفتولِ الى قاتِلهِ الصَّرِّيرِ، أَفِي مثل هذَا اليوم يكونُ التَّبرُّجِ والزِّينةُ \* وهلْ ينبغي هذَابَرَآي من تلك الرُّوحُ الخائمة الحَزينة \* التي ما عامتُ هيّ من أهل الجنَّةِ أوْمن أصحاب السَّمير همالكم تمماونَ الاعالَ بلاَّ فحكر ولا تدَّبر \* الكم تُؤذُونَ الأمواتِ بلاتاً من ولا تبصُّر \* مالكم لانا لمونَ لأدواح وَقَمَتْ فِي خَطْرِ خَطْيِر (قَ)مالكم لا تذكرُونَ قدومَ الأروَاحِ على المَلك الدِّيانِ \* مال كم لا تذكرُون قدُو ، إعلى أظلم حفرَة وأَضِيق مكان \* مال كم لا تَو أَفُونَ با روَّاح تُسلَّمونَها الى سوَّال مِنْكَر ونكير ، أيليق بُكم وأنتم المُقلاَّ الْأَنْسُدِ وا الأمواتِ بأقوام هم أشبَهَ شيء بألزَّ إنيه ﴿ وهمُ الذينَ يَستَهْرُ ثُونَ بِكُلِّمَةً التوحيدوية لآعبونَ بهاسِرًّ اوعلانية \*ويُقطّمونَها قطّماً بأصوات تملُوا عن أصواتِ الصَّمِيرِ \* تَا لَّهِ إِنَّ تَمَنَّى ذُلُكَ الحارِ خَلْفَ الجَنَازَةِ مِمَّ الصَّبَّانِ لِيُصدِّ عُرُوحَ الأموات، وما هو إلا مُدَمِّلُ عمَّابِ عِلَّهُ لهم على أيديكم باري الأرض والسَّمُوات، قبل عذَاب الغبر وقبلَ اليوُم العسير (ق) وا أُسَــفاهُ على أرواح تُشيَّمُها السُّفْهَاءُ الى الفُّبُورِ ۗ وا حَزْناهُ على أموَاتٍ ثَلاَّق قِبلَ الْمُقا بِرِ مِنكُمْ هاتيكَ الشُّرُور \* ومالها مِنكم وقد آذَيتُموها مِن عبير ولا نصير «ماهكذًا ياأهل الإعان تُشيُّعُ الجِّنَائِزِ \* وما كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْدُوا أَمْوَاتَكُمْ بَأُرْدَكَابِ الأَمْرِالَّذِي

ليس بجائز \* وهل كن الميت يتنظر من أهاه وأعز أحبابه هذا الكرب المرب المر

# ﴿ خطبة ﴾

وللمختصر أن يقول بعد قوله خطرٌ خطيرٌ وا أسفاهُ

النهي عن الاسراف في منروكات الأموات لا يتامم لا الذي قدَّدَ عاللاً من السُرة التعلق الدين الله السَّر قَدَلَ أَنْ يُح

الحمدُ لله الذي قدَّرَعلى الأمواتِ بقدوته وحكمته الإفلاس قبل أنْ يُحرُجوا مِن الدَّارِ ﴿ وَمَلْكُ مُ فَي العَالَ عَنْدَ الدَّارِ ﴿ وَمَلْكُ مُ فَي العَالَ عَنْدَ خَرُوجِ الرَّوحِ لِقُومِ آخرِين ﴿ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَ اللهُ المَا اللهُ الذِي لا يُنزَعُ مُلكه ولا يذَّهب ﴿ وَأَشْهَدُ أَنْ سيدنا عمَّدًا رَسُولُ اللهِ الذِي هُوَ لَا يُونَعُ مُلكه ولا يذَّهب ﴿ وَأَشْهَدُ أَنَّ سيدنا عمَّدًا رَسُولُ اللهِ الذِي هُو أَخْوَفُ النَّاسِ مِنَ اللهُ وَأُوهِ بِ ﴿ أَمّا بِمَدْ ﴾ فيا عباد الله إنكم لتُسرفونَ وصله والدِي الله إنكم لتُسرفونَ وصله والدَّه الأمواتِ إسرافًا تمَقْتُهُ الشَّرِيمة ﴿ وما حُكمُ مَا يَادُلُهُ المَّتَ فِي اللهُ اللهُ المُستحقين ﴾ إلا كمُكم الأمانة والوَدِيمة ﴿ التَّي النَّصرُ فَا اللَّه اللهُ المُستحقين ﴾ الله كم كم الأمانة والوَدِيمة ﴿ التَي السَّواللهُ النَّه اللهُ المُستحقين ﴾

ولكنُّكم تمبُّونَ كلُّ المَبثِ عمال الأيتام • وتصرفونهُ فياهوَ أحرَجُ عندَ الله مِنَ الحرَّامْ \* لِأَنَّ غَالِبَ أَعَالِـكُمْ للأَموَاتِ يَقْتُمُا رَبُّ السَّالَمِينَ \* أَلاَّ هَلُ من فائدة للأموات في تحضير الدّ كك وإسراج الفوا نيس، ألا هل من فائدة للأموَاتِ فِيمَا يَتَنَاوَلُهُ الفُرَّاشُ أَوالطَبَّاخِ التَّميسْ ﴿ٱلاَهْلُ مَنْ فَائْدَةَ للأَمُواتِ ف تْمَنِّي الفار ثبن وتلاهى الحاضر ين \* تا للهِ ما هيّ إلاْ أُوزَارٌ تَرتكبونَها وعنهــا يومَ القيامةِ تِسا لون؛ وما هي إلاّ آصارٌ يتحمُّلُها الفار تُونَمنكمُ والسَّامعون، ٱللهمُ إِلاَّ من سَمعَ القرآنَ سَهاعَ الخاشمينَ وَوَ تَله نُرتيلَ المُبتَلين(<sup>ق)</sup> الذِينَ اذَامرَّتْ عليهم آياتُ آنوعِيدِتِها كزاوحَز نوا \* واذَا بشَّرَهمُ الفرآنُ بيشادَةِ استَبشرُوا وأمنوا \* واذًا ذُكرَ الموتُ تَذَكرُوا الفقيدَ وناجَوا أرحَمَ الرَّاحمين \* فاذًا عليكم لوأ نكم تَنَ كتمُ التفاخُرُ لِليالي المُرس وأيَّام الختان \* واستجلبتُمْ بَا نَبَاعِ السُّنَةِ لِلأَمْوَاتِ حَنَانَ الحَنَّانَ المَّانَ \* وَلَابُسْتُمْ بِالسَّكَيْنَةِ وَالوَقار كها هيَ عادَةً عقلاء الْصا بين، تاّ لله إنـكم لتُؤذُّونَ ٱلاّ مواتِ من حيثُ لا تَشْعُرُونِ» وَتُسَرِفُونَ فيما همُ عنهُ بينَ يدّي اللهِ مَسْئُولُونِ» وما ذُلكَ إِلا ليُقالُ أنكمُ مِنَ الأُمْرَاء المُتَمَدِّينِينَ \* تَا لَلَّهِ إِنَّ رِجَالًا ۖ لا يَمْتِبُرُونَ بِحَال فَقيدهم ما هم إلاّ كالأنمام \* وإنَّ أناسًا جامَاوهم وهم لا يُتَذَ كُرُونَ الموتَ ما هم َ إِلَّا كَالاَّ صِنامٌ \* وإنَّ المَّحا فلَ التي تُوزِّعُ فيها السَّجاءُ حالَ التَّلاَوَةِ مَا هِيَ إِلاَّ مَعِمَعُ شياطبن (فَ) تَا لَلْهِ إِنَّ مُجْدِزَ الدُّخَانَ فِي مَجِلس القرآن ما هوَ مَنْ أهل الأدّب، ولـ كنَّهُ شيطانٌ استجلب لنفسه لمنــة الله بنير ماسببَ هسوَى أنهُ أَ فَاكُ متفلسفُ يَتَهَا وَنُ بَكلاَم القوى ٱلْمَتين ﴿ أَيْلِينُ

بالمبدالخائف من الوّعِدوشدة النّهديد أن يتماملى عند التلاوة السّجارة «
أيلينُ بضميت المبيد في حضرة الرّب المَجيد أنْ يَنلَس بَظاهر الإمارة »
أيلينُ بمن يسمعُ لدَاءر به بيا أيما النّاسُ اتقوار بكم أن بكونَ مِن اللّاهين «
فالكم يا أهل الإعان ولتحرف الأوزار التي لا تمود تبعائه اللاعليكم وعلى أموّا تكم ه مالكم و للأعال التي تزيد في سبّتًا تكم ولا تذهب إلا بحسنا تكم « مالكم يا عُلاً الوَعَن ويا علاء الزَّمن ولما دَات الجاهلين « بحسنا تنكم « مالكم يا عُلاً الله ذِكرًا كثيرًا وسبّحوهُ بُكرة وأصيلاً » يا أيما الذين آمنوا أذْ كرُوا الله ذِكرًا كثيرًا وسبّحوهُ بُكرة وأصيلاً » يا أيما الذين آمنوا أذْ كرُوا الله ذِكرًا كثيرًا وسبّحوهُ بُكرة وأصيلاً » يا أيما لله في المُكذبين

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليه وسلم اذَا فَرِيَّ الْمَرَانُ فَا بَكُوا فَإِنْ لَمِ

تبكوا فتبا كوا وقالَ عليه الصلاة والسلامُ في بعض خُطَبهِ ومَن أُرضي

النَّاسَ بِسَخَطِ اللهِ أُوكِلَهُ اللهُ اليم ومَن أُرضي الله بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ

شرَّهم ومن أُحسَنَ فيا بينه وبين الله كفاه الله ما بينة وبين الناسِ

ومَن الصلح سَرِيرَته أصلح الله علا نيته ومَن عَمِلَ لِآخرته كفاه الله مُ المَن عَمِلَ لِآخرته كفاه الله مُ المَن عَمِلَ لِآخرته كفاه ألله مُ أَمْرَ دُنياه

وللمختصر أن يقول بمدقوله المؤمنين تأقد إنَّ معيزَ الشُّخان



#### ﴿ خطبة ﴾

# النهى عن زبارة النساء القبور

الحمدُ لله الذي جملَ لأ موَات المؤمنين على أحياتهم حقوق المُوَاصلات، وجمــلَ مايمملونهُ لِاجلهمْ مِنْ أَنوَاعِ البِّرَّ فيممنَىالمُراســــلات \* لأَنَّ أَجِورَ الأعال تُوَافِيأُ هِل التُّبُورِ بأَسهاء المُمَّال ﴿ وأَشهِدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ الذِي يَمَامُ عَدَدَ ٱلأَرْوَاحِ وَمَثَرَّهَا \* وأَشْهِدُ أَنْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ الذِي بِيِّنَ لنا خيرَ هذه الحياة وشرِّها \* أللهمَّ صلَّ وسلم وَباركُ على سيَّدِنا عمَّدِ وَآلِهِ وَصِبِهِ كَدَلَةَ الرَّجَالَ ﴿ أَمَا بِمِنْ ﴾ فيا عبادَ الله إنَّ الأَحمقَ السَّفية هوَ الذي يَضُرُّ حبيبة من حيثُ يُريدُ أَنْ يَنْفَمَة ﴿ وَإِنَّ فَوْقَـهُ فَى الحَاقة المَعتوهُ الذي كلَّاعَلَ عَلاَّ خيريًّا أَفْسَدَهُ بجهله وضيَّمَهُ \* وجعلَةُ تَجلِبةً لسَخَط الرَّبِّ الفعال المكبير المُتمال \* وهاأ نتم تعمَّلُونَ العَمَلَ على أَنهُ حَسَنٌ وَما هُوَ. بَحَسَنِ \* وَتَقَرَّبُونَ الى الله عـا هوَ من أسباب المَّماصي ومُو قِظات الفَّتَنَّ \* فِهَا أَفْسَدَهَا تِيكَ الْأُعِالَ وَمَا أَخْيَبَ آمَالَ اولنْكَ المُمَّالْ \* وَلَنْصُرِ بِالْمُثَلَ بزُوَّار القُيُورِ الذينَ يَزُورُونَهَا لأَغْرَاضِ سَا فَلَهُ ﴿ وَبِالنَّسَاءَاللَّذِي يَتَجَاهَرَنَ هُنَا لَكَ بِٱلْأُحُوالِ الْمُحْجِلَةُ ﴿ وَبِأَ دَنِياءَ النَّقْهَاءَ الذِّينَ يَتَّخَذُونَ سُوَّرَ القرآن وسائلَ للسُّوَّالَ \* و بِسَعَى الفُسَّاقِ اليَّالسَّلاَعُبِ فِيأَننيَّـةَ القُبُورِ • التَّىهِيَ أُوَّلُ ا مرَاحل الحَشْر ومن عَقْبات النَّشُورِ ، وفيها مِن أُموَا تَكُمْ مَن هُمْ مِن أُسرَاهُ الأَحزَان وحُلفاء الأَوْجال (ق) تألَّه إنَّ هذَا المَملَ لاَ يَزيدُ سُكَانَ إ

المقابر الاعما . ولا يكسبُم الاحسر ات تُوديثُم أنكاد اوعادُ مرهما . ذلك لأنهم في دَار تنكشفُ لسُكًّا نها حقائقُ الاحوَال \* ألا لا كانَ الحي الذي يبولُ على رُوْس أموا يه \* ألا لاَ كانَ الزَّائرُ الذي لا يُحْفُّتُ عن مَزُوره شبئًا منْ أَوْزاره و-بَنَّا تَهْ \* أَلَا لَا كَانَتَ المَرَأَةُ الذِي تُسَلَّاعَتُ بِين المَمَا بر يَمْقُولُ الرَّجَالُ \* أَلَا لَا كَانَ الفَقَيةُ الذِّي لَا يَا نِّي الْمَقَابِرَ إِلاَّ لَيْفُو زَ بأقراص المَطير \* ألا لا كانَ المُنفقُ الذي لا تقَمُّ صدَقتَ هُ إلَّا في أيدي أَوْرَام كَالْحَمِيرِ \* أَلَا لَا كَانَتِ الصَّدْقَةُ التي لائرُ ضي النيَّ القويَّ الفعَّال (ف) ما هكذا يا أهلَ الايمان نُزَارُ المقابر \* ما هكذا يَممَلُ مَنْ آمَنَ بَا لَلهُ وباً ليوم الاخره ما هكذا بَعمَلُ مَن يَزْعُمُ أَنَّهُ أَشْرَفُ حالاً من الجُمَّالُ\* | تَا لَنَهُ لَا تَحَسُّنُ زِيَارَةُ القُبُورِ إِلَّا لِلمَقْلَاءَ المَتْمَكَّرِينِ \* وَلَا تُصَلَّحُ الصَّدَّقة لاً لِذَوى الفاقة من فَقَرَاء المُسلمين، الذينَ اذَا ٱحتاجوا أغناهمُ التُّمفُّ عَنْ ذُلَّ السَّوَّالَ \* أَلَا فَأَحْجَزُوا يَا أَهْلَ الإِيمَانِ نِسَائِكُمْ عَنْ هَذْهِ المُسَدَّة الماسُّ \* وخَفَفُوا عن مو تاكم أثفالَ هاتيكَ البَّلَايا الطَّامَّة \* ولا تلقوا بأنشكم الى مَهْ كَمَا السَّكَالُ وَعَلِمَةَ الوَّبَالُ \* وأُعَلِّمُوا أَسْكُمُ لُو كَنْتُمْ تُخلِصِينَ لَوَقَفَكُمُ اللَّهُ الْمُصالِحِ المَمَلِ \* وَلَوْ أَنَّكُمْ وَافْقَتُمُ السُّنَّهُ لَمَانَسَهُ الحالُ ولاَ خابَ الأَملِ \* ولكنَّها أعالُ عَبثيةٌ نُشا بهُ أعمالَ الأطفالِ \* وبا ليتُها لا تُؤْذي الأحياء ولا الأموَات • كلاّ بلْ هِيَ لِلدِّين وللدُّنيا مِن أَصْرَ الا فات و ألهم حول حال عِبادك يا رَبّ الأرباب إلى أحسن حال قُلْ هذه سِيلِي أُدعوا الى اللهِ على بَصِيرَةٍ أَنَا ومَن البَّمني وسُبَحانَ الله وما

أَنا مِنَ المشرِكِينَ • قُلُ انفقوا طَوْعاً أَو كَرْهاً ان يُتَمَّبِلُ مِنكُمْ إِنكُم كُنتُم قوماً فاسقِينَ • واذَا أَرادَ اللهُ بقوم سُوّة فلاَمرَدَّ لهُ ومالهم مِن دُونه مِن وَال قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم لَمنَ اللهُ زَائرَاتِ القُبُورِ والمُشخذينَ عليها المساجة والمُو قدينَ عليها الشَّرُج

وللمختصر أنَّ يقول بمدقوله وحلناء الأوحال ما هكذا يا أهلَ الإيمان

### ﴿ خطبة ﴾

التحذير من ترك الصلاة

الحدة لله الذي جمل العسلاة طهارة المؤمنين واورًا ، وخاق الإنسان وجمل له شأنا عظيا بعد أن الم يكن شيئا مذكورًا ، وهل من كرامة أفضل من وقوفه بين بدي عالة كرايوم في الخمسة أوقات ، وأشهد أن لآله إلاالله الذي أينما طلبة عبده وجدة ، وأشهد أن سيدنا عمدارسول الله أفضل عبد عبد عبد ربه وأنني عليه وعبده ، ألام صل وسلم وبار في على سيدنا عمد وعلى آله وصعبه وأغير لي ولوالدي ولله ومنين والمؤمنات في أما بعد عبد الرك العسلاة حيث لا ما نع ولا أعذار ، ولا سبب سوى التكاسل فيا تارك العسلاء أو التشبه بالمشركين والمشركات والمنا فقات ، اذاك مولاك بحق على الفلاح ففررت فيا أشنه كي من هارب ، وأودعك ناذاك مولاك بحق على الفلاح ففررت فيا أشنه كي من هارب ، وأودعك الراك اليت الذي هو قلبك فأسكنته الشيطان فيا أبسمك من عاصب ، عمدت الوبيت الذور فأ ظامته وجملته ، سكن حشرات ومكدن غفلات وشهوات ،

مالكَ لَمْ نُجُبُ ۚ دَاعِيَ ٱللَّهِ يَا نَا فَصَ العَفْلُ وَالَّذِينَ ۚ أَمَا سَمَعَتَ قُولًا تَمَالي إِنَّ الَّذِينَ أَبِّسَتَكَبِّرُونَ عَنْ عِبَادَتَى سِيَدَخُلُونَ جِهِنَّمَ وَاخْرِينَ \* فَمَا الْأَمْكُ منْ عَبِدِ يَكُفُرُ النَّمَ ويأني السكرَامات ، ألا هل من حاجة لولاك النَّي فِ وُقُو فِكَ بِينَ يِدَيِهِ يَا مَحْزِنَ الْفَذَارَةِ \* أَلَسْتَ أَنْتَ الْمِعَاجُ أَلَى الطَّبَارَة والى الرَّبح في التجارَهُ \* ألستَ أنتَ الفــائزُ بجزيل الأُجُورِ اذَا أحسنَتَ الثَّر تيلَ وأصلحتَ الصاوَاتُ ﴿ (قَ) تألُّهُ لُو كُنْتَ مِن أَهُلُ الجِنَّةُ لُوَفَّقَكَ رَبُّكَ لذُّلكَ المو قف الأعظم \* ولو أنه أحبَّ لقاءك لكنتَ أسرَعُ من وَجُّهَ وَجَهُ ۚ الى اللهِ وأسلم \* ولـكنَّكَ على أســتعدَاد لا يَقبَلُ كَرَامةً الرّ سالات \* يا حَسرَةً عليك يا أيها المفتونُ المفرُور \* الذي أخرَجَ اللهُ إخوانهُ من الطُّلَّاتِ الى النُّورِ \* وسلَّطَ عليهِ الشيطانَ فأخرَجهُ منَ النُّورِ الي الظلمات ، يا حسرَةً عليكم يا اخوانَ الرَّفاهيةِ وسُكَّانَ القُصور » الَّذِينَ لَا تَغَطُّرُ عَلَى با لهمُ أَهْوَالُ الحشر وَلَا ظَلَاتُ النَّبُورِ \* وَلاَ يَتُوهُمُونَ أَنَّ وَراءَهُمُ المُوتُ وأَنَّ لهُ غَمَرَاتَ وسكَّراتُ (قُ) لَا حَسَرَةً عليكَ ياصَر بمَ الفَلْسَفَةُ الطَّبِيمِيةِ وَيَا قَنْيَلَ الْإَعْجَـابُ \* إِنَّ حَالَكَ مَمَّ بَارِثُكَ يَا مُسْكِينً لنْ أُعِب المُعابِ \* وانهُ والله لمحاسبُكَ ومُما قبكَ وعُسِكَ مد المَاتِ \* وكُلُّ فرض يفوتُكَ لا بُدُّ لكَ واللهِ من قضائهِ في النار \* ولا بُدَّ واللهِ لك من الوَّقوفِ بينَ يدَى العزيز الجبَّارِ \* فَسَدَارَكُ نَفْسَكَ يَا كَثِيرَ السَّيَّاتِ ويا قليلَ الحَسنات، فهُنا لكَ تَنهِنُّكُ الأستارُونَتجلُّى الحقائق، وَيَخَرَّى فيهِ المُفرَّطُ ويتندَّمُ المارق، وتسوَدفيه وُجوهُ أهل البدَّع وأصحاب الضلالات،

يا أيُّها الناسُ نما بغيُّكم على أغسكم متاع الحياةِ الدُّنيا ثمَّ الينا مَرجِمكم فَنْهُ النَّاسُ نما بغيُّكم على فنُدُنيِّكم عِما كنتمُ تعدَّلون ه الذِينَ أحسنوا الحسنى وزيادَةَ ولا يَرهَقُ وُجُوهُمُ قَدَرُ ولا ذِلةٌ أُولئكَ أصحابُ الجنةِ همْ فيها خالِدُون \* أم حَسيبَ الذِينَ اجتَرَحوا السَّبَيَّاتِ أَنْ نَجْمَلَمَ كَالَذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة من الدّين بمن الرّاس من الجسد وقال عليه الصلاة والسلام أرايتم إن كان على باب أحساركم نهر ينعم سنعمر الله على يكون عليه من ضرّن قالوا لا يا رَسولُ الله قال هكذا الصلاة

وللمختصر أن يقول بعد قوله الصلوات يا حسرة عليك

#### CONCORGO

﴿ خطبة ﴾

نهى سكان القرى عن التهاون بالدين

زُعماء الزَّيْعَ وأنهم اخوانُ الشياماين. فمال كم ولا قوام فتنوا المؤْمنين والمؤمنات . ما لـكم ولِأَ قوَام أَتَّبُوا أهواتهم وعَصَوا بارئ الأرض مالكم و لا قوام ما سلكوا سبيل الموحدين • مالكم ولاَّ قَوَام سَبَّقتْ عليهم سا بِّسَةٌ القضاء المُبْرم • مالـكم ولأَ قَوَام حَقَّتْ عليهم كلمةُ المذَّابِ فقصَمَ ظهو رَهمُ الشَّمَاءُ المحتَّم ، واستحوَّذَ عليهمُ الشيطانُ فكانوا من المُكذّ بين . كلا والله ماكذَبَ رَسولُ الله ف نبا من أنسانه ولاشارَ كَ اللَّهَ سَبِحانَهُ وتَمَالَى مُشَارِكُ فِي أَرْضَهِ وَلَا فِيسَائُهُ • وَانْهُ لَهُوَ الْقَائْلُ أَوَلَمْ يَلَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْنَةً فَاذَا هُوَ خَصَــَمُ مُبُينٍ • أَلاَّ هُل يُمجزُ كم داءالصلاة في أو قاتها وأَ نتم ون العبَّاحِ إلى السَّاء في أَشفال شَاقَه . آلا هلاّ تخافونَ فجأةً الموت المعتادِ أو سُرعة حلول الحاقَّه · تألَّهِ إيْ الحاقةُ المِخافُ هُولَ حَلُولِهِا اكا برُ المَّذَّيينِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَم خوَّفكم بهِ مولاًكم مِنَ العاهاتِ الضَّميفهِ ، التي علىضَعفها أحزَ تِ الزَّادِع على زَرعه وأَحرَمتُهُ رَغيفه . ولولا لُعانُ الله وحُرمةُ وسول الله لفَمَلَ بكم كها فمَلَ بأُشياعِكمُ المُنْفَدِّمين • أَمَا تُعانونَ المَشاقُ في خدمة ِ الزَّرعِ على غبر طائل . وذلك لأنَّ الذي تترُ كهُ الماهاتُ لا يَصلُ اليا ُ بوابِ المُنازِل . ولكنهُ يَّدَّادَفُ بسببِ الإسرّاف على عازن الأورُبَّاويِّين . كُنُّ ذلك فما فُولَهُ نَتَائِجَ عُنَالُفَتِكُمُ لَا وَامِر رَبِّ الأَرْبَابِ. وَمُجْرًا نِكُمُ السُّنَّةَ وَالآدَاب التي جاء بها الـكتاب. وترك الصلاّة ومنع الرَّ كامّ والنَّشبه با لفاسقين (ق) لقدكانت أرزَاة كمم أحلَّ الأرزَاق فحرَّ سُنُوها بأســتعمال الرَّبا • ولقد

كنتم أسلم النَّاس ديناً فلما تمدينتم أصبحتم في الأمَّة أصرَّ من الوَّبا . لأنَّ سَخَطَ ٱللَّهِ عليكم وترادُفَ العاهاتِ اليكمُ يُضعفُ قوَّةَ السامين \* فيلُ تنظرُونَ منَ اللهِ وقد حارَ بتُموهُ الآشدَّةَ الغضَب وسُرعة الانتقام \* وهل ترون من زَمنكم الآتىالا سُودَ اللِّالي ومُظلماتِ الأيَّام ، التي فَقَرُها مُد تَمَّ وصدعُها مُوجِعة وبلاَّوْهامُهن، مالك ولشرب الشَّاي يا أخاالمَخيضَ والـكشك المَبلول، مالكَ و إزَخرَفةِ الملاَ بس ياضجيعَ الجُسورِ ورَضيع النلول \* مالك وللجزِّمة والشَّراب يا صاحبَ القاس وحليفَ المَدَاسُ \* تاللهِ مَا أَضَاعَ مَالِكَ وَأُمَلَا كَكَ إِلَّا خَرُوجِكَ عَن حَمَدُ اللَّهَ دَبُّ ﴿ وَلا خَيْبِ آمالك وما لك إلا تركك عادات الجدود بنير ماسبب "سوى أنك من أهل النار ومنْ سُمُهاء المتمد ينين، ألانا خَلَعْ ثِيابَ الاعِجابِ وبادِر الياصلاَحِ الزَّرع ورعايةِ الماشــية \* وحا فظ على دِينكَ تجــدِ البرَكة في الزَّرع وفي الضَّرع وفي كلَّ شوُّ نكَ متواليه \* ورَاقب مولاك يُمو ضعليك حَسائر ماضي السَّنين \* والا فتروَّتْ يا مسكينُ بلاِّيا الدُّنيا ومحازي القيامه \* ونهيًّا أ يا مغرُورُ لسكَرَاتِ المَوْتِ وحسَرَاتِ النَّدَامُـةُ ۞ فَمثلُكَ لا يَصلُّهُ إلاَّ للنقم وللمذَابِ المُبينِ \* أَلمَ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَمْ مِنْ القُرُونَ أَنْهُمْ البّهُمْ لا يرجمون \* إنْ كانتْ إلاّ صيحةً واحدَةً فاذًا هم جميعٌ لدينا مُحضَرُون \* أُولِمْ يَرَى الإِنسانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةً فَاذًا هُوَ خَصَيْمُ مُبُينُ

قالَ رَسُولُ اللهِ صِلِي اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ دُنْسِاهُ أَصَرَّ بَآخَرَتُهُ وَمَنْ أَحَبَّ آخَرَتَهُ أَصْرًا بِدُنْيَاهُ فَآتَثِرُوا مَا يَبْقَ عَلَى مَا يَغْنِي لقدكانت وللمختصر أن يقول لمد قوله أكابر المقرّبين

ف خطبة که

تنبيه الفضاة بواجبات وظائفهم

الحمدُ لله الذي جملَ منا نُواياً وخلفاء عنه وعن رُسله في فصل القَضا.

وسَنَّ لهمْ سُبُلاًّ اذًا هم سلكوها قُو بلتْ أحكامُم بأحسن قَبول ورضا . وجملَ منهمُ الشَّرعيينَ ومنهمُ السَّياسيَّين. وأشهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللَّهُ الناطقُ على كلّ لسان ، وأشهدُ أنَّ سيدنا محمَّدًا رَسولُ اللهِ الذِي أسسَ الشّريمة وبيُّنها أوضَعَ بيان • أللهمَّ صلَّ وسلم وباركُ على سيَّدنا عمَّد وآله وصحبه الى يوم الدِّين ﴿ أَمَّا بِمدُّ ﴾ فيا أيُّما القاضي الذِّي اختارَهُ اللهُ للفَصل بين عبمادِه . وسَلَكَ بهِ الطريقَ التي أُتُّومِّلهُ لِذَلْكَ تَنفيهُ أَ لَحَكُمَةٍ وَمُرَادَهُ . وقوَّاهُ على القيام بهذِه المُهمَّةِ التي أَعَجَزَتْ أَنقياء المتقدِّمين . أَلاَ إِنَّ رَبُّكَ لَمَاثُمْ عَلَى رَأْسِكَ وَأُمِّ ناصِيتِكَ يَسممُ ويرَى . وَيَعلمُ مَاتُملِنُهُ وَمِا فِيسُوَّ بَدَاء للبك تجملة مُضْمَرًا . وَيَبَصُرُ المسرُورَ مِنَ الخصميَنِ وصاحبَ القلب الحزين . فمن وَاجِبا تَكَأَيُّها القاضي أَن تُرًا قبِّ هذَا المَامَ المَحْفُوكَ بِالخَطُّر . وَأَن تَتَّى بُحُسَنِ نِيَّتِكَ وَسَلَامَةً صَمِيرِكَ مَا عَسَاهُ أَنْ يُشَخِّرُ لِكَ مِنَ الضَّرُو. وَحَاذِرِ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَقَدَكُتُنْتَ عَنْدَ رَبِّكَ شَرِيكًا للمُعرِمِينَ . أَلا إِنَّ الحَفَظَةَ لَا يَها بُونَكَ كَمَا تَهَا بِكَ العَوَامِ . وَلَـكُنَّمِ يَكَتُبُونَ عَلَيْك تنظ والتباسر الأجلم التراعا أتكشألا ماء موالشمين

فَتَحَفُّظُ أَبِّهِ القَاضِي فَإِنَّ التَّحَفُّظ مِنْ وَاجِبا لَك • وَيَفَّظُ لَدَقَائقَ القضايا فَإِنَّ تِيقَظُكَ هُوَ حَظُّكَ مِنْ حَيَا تِكَ ، فَمَنْ لَمْ يَتَحَفَّظُ وَلَمْ يَتَّيَقَّظُ فَمَا هُو إلاّ من المالكين (ق) لفدجاء الخبرُ الصّحيحُ بأن قاضياً في العِنَّةِ وقاضيان في النار . وما كانَ القولُ جُدَافاً ولا غيرَ. فيدفي النذ كار . ولكمُّهُ قُولُ رَسُولِ كُرْبِمِ وَنَاصِعُ أُمِينَ • فأمَّا صاحبُ العِنَّـةُ فَهِوَ المُتَحَفَّظُ مِنَ المَيل الذِي هُوَ مِنْ نتائج الطُّمْمُ والأَمَلُ • والمتيفِّظُ لدَّقائق الفَّضايا عنافةً الفَاطِ فِي العِلْمِ وَفِي المَمَلُ • ومَنْ كَانَ عَلِي مُفَازَةً مِنَ المَقْبَتِينِ كَانَ مِنَ الآَ منين . وأمَّا أُحَد القاضيَين فهوَ الذِي يَمِيلُ لِرَسُوَة أُو شَفيم . والثَّاني هُوَ الذِّي يُهُمَلُ النَّظرَ فِي دَنَا ثَقَ القضايا حتى تَضيعُ • ويكُونُ عُونًا للمُبطلينَ على الاخصام المُفحِّين، أيَّها القاضي إن منْ وَاجِبا تك أَنْ ترَّى المُتَخاصِمَ اليكَ فَوْقك في التحكُّم والإمرَهُ • لأنكَ ان أحسنتَ فيعَمَلكَ غَنْمَتْ أَجِرَهُ وانْأُسائْتَ تحمَّلتَ وزرَهُ • فعلَى أيرحال أنتأسيرُ الوَا قفينَ أمامكَ منَ المُتخاصمين (ق) أيُّما القاضي إنَّ مِن وَاجِبا تك أن تكونَ أخضَمَ الناس وأطوعَهم لصاحب الحقّ أذًا وَضِيحٌ • وأَن تنتَصرَ لهُ كُلُّ الإنتصار اذًا تبيُّنَ لكَ حالهُ واتَّضَح • وأن تشكرَ الله الذبي هذاك وأرشدَكَ إلى الحقّ المبين، أيَّما القاضي إنَّ منْ واجبا تِكَ أَنْ لَا تُمجِّلُ بِالْمُقُوبَةِ وَانْ ٱسْـ تَحَمُّهَا الظالمُ • وأَنْ تَعْمَلُ عَلِي تحفيف المقوبة مَهما بلَغت في الدَّرَجات المَظالمُ • فإنكَ لا تَدري كيفَ يكونُ حالُ الجانى فِ مُستقبل السنين • أللهمَّ إلاَّ أن يكونَ حَــدًا شرعيًّا لا يقبل التَّخْفيفَ ولا تَدرَوُّهُ الشَّبه \* أو حهْ أَ صَـدَ نيًّا ما تشكُّكَ في ثُبُوتِهِ القاضي أ

ولا اشتبه \* وحاذر أيما الفاضي أن تكتب عند الله من الظالمين \* هذه وصيتى البك فلا تُهملها إن كنت مؤمناً \* وتمسك بها لسكون لك من عاوف المؤقف المؤقف المؤقف المؤقف المؤقف المؤقف المؤقف المؤقف المأتل ما أمنا ه ولا تتهاون بنفسك فإن التّهاون مِن شوفن المستهزئين والدوكم بين النّاس با لحق ولا تتبع المؤوى فيصلك عن سبيل ألله \* إن الحكم إلا لله أمر أن لا تمبدوا إلا المكم إلا المه عليم بالمنتمين لا تمبدوا الله وما يفعلوا من خير فان يكفروه و ألله عليم بالمنتمين قال رسول الله صلى الله عليه وسام إدراهوا الحدود باكسبهات وقال عليه الصلاة والسلام لأن يخطى الفاضى في العقو خبر له من أن بخطى في العقو ه

والمختصر أن يقول بعد قوله مِنَ الها لِكَينَ أَيُّهَا القاضي انَّ مِن



تذكير القضاة بالخوف من الله

الحمدُ لله الحكيم الحاكم الذي لا يَظلِمُ ولا يُظلَمُ \* الفديم القائم الذي تدبيرُدُ عَكُمْ وَقَضَاوُهُ مُبُرَمْ \* بدبعُ السمواتِ والأَرْضِ واذَا قَضَى أمرًا نما يقول له كُن فيكون \* وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلاَ اللهُ الفاهرُ فوق عبادِه \* وأشهدُ أنْ سيدِنا محمدًا وسولُ اللهِ مَظهَرُ رَحْمتهِ ومَصدرُ إيجادِه \* أللهم صلّ وسلم وَباركُ على سيدنا محمدٍ وآلِه وصعبه عددَما في علمك المكنون \*

﴿ أَمَّا لِمِمْ ﴾ فيا أيَّها القاضي الفائمُ في فَصلِ القضاء مقامَ رَبَّة ﴿ والذِي لَوْتَبَصَّرَ لايصَرَ مصادِرَ الأَّحكام مِن وَرَاء قلبه \* انحا أنتَ آلة لإبرَاز ما هوَ في خزَائن النيب غزُون ﴿ وإنْ مُعْكُ لَمَايِمْ يَسْمُكُ ۗ ويرَاكُ فلاَ نناهًى ولا تنفافَلْ . وقدعلَّمكَ كيفَ يَممَلُ الحكُّمُ فِلاَ تتفاضَّى ولا تتجاهَل . فإنّ التَّمَافُلَ والتَّجاهُلَ من شُوّْن الذِينَ لاَيَةِ الون . لاتُمجبُ بنفسكَ أيُّما الفاصلُ فا لَمُجِبُ بنفسهِ لا يُعجِبُ الناس. ولا يلجِئك الغُرُورُ الى سُرعة النّفت فانّ النّفب من علامات الإفلاس، وما إفلاس الحكم إِلاَّ ضِيقُ الحَضيرَةِ ومُتَابِعةُ الظَّنون . لا تتوَحَّمُ أَنَّكَ مَطَاوقُ الصَّرَاحِ وحُرُّ الصَّمِيرَ . فيا أنتَ وأمثالُكَ إلَّا عَبِرَى ما فَرَّرْتُهُ الْمُصَادِيرِ ، وما لمُ مْدِّرُهُ الملكُ القديرُ لا يَسْكَرَّنُ ولا يكون . لا تتوَّهَّمْ أنَّ الحقَّا نيَّةَ وَحدَها هَيَّ صاحبةُ السَّيطَرَةِ على أمثا لك. كلاّ ولـكنَّ الأمرَ يا أخا الزَّ كاءمجلاَّفِ ذُلك. فإنَّ عُاسبةَ الدِّيَّانِ لاَ يأْ منها إلاَّ الخَوَنةُ الخاسرُونِ. ألا إنَّ رَبك ورَاء للبك وعلى رَأْسُكَ قائمٌ . ألا إنهُ بكلِّ ما تُوسُوسُ بهِ نفسُكُ خبيرٌ وعالم ، ألاَ انهُ يَمَامُ الحُبِّ في السَّمُواتِ وفي الأرض ويملُّم التُّحْفُونَ وما تُماذون . وهوَ الذي إن أَرَادَ بِكَ خَيرًا أَرِشُ ذَكَ الىاليحقّ وأَلمِّمكَ ` المُمُّوابُ . وآثاكُ الحكمةُ وأنطقكَ بفَعـْ للخطابُ . وإن أزادَ بك مكرُ وهَا حَيْرَكُ وجعَلَكَ مَنَ الذِينَ لا يَهِتــدُونَ ﴿ قَ ﴾ لاَ تَتْهَاوَنَ بِالنَّظْرِ ــف مَظالِم الناس فتكونَ أنتَ الظَّالم . ولا تَسُوُّ نفسَكَ الى مو قف المُحاكمة بمــدَ ما كنتَ الحاكِم . فَمَا أَصمبُ قُولَ الدَّيَّانَ يُومُمَ القيامةِ \_

وَ مَفُوهِمْ إِنهُمْ مَسوُّلُونَ . ذَلك اليومُ الذي لا ناظرَ فيه ولا مُستشار . ذَلك اليومُ الذِي حاكمةُ الجِبَّارُ وعَبَسهُ النارِ. ذلك اليومُ الذِي لا يا مَنْ مَصالبَةُ الا ٱلاُمنَاءُ ٱلاُدَبَاءُ المُتَّمِونَ. أَلاَ فَتَخَلُّص مِنْ أَوْحَالَ الفَّضَاءَ مَا فَوْقَ الطاقة وأكاستطاعه ولا تتساهل في الأمرفا أُقرَبَ حُلُولَ السَّاهرَة وقيامَ السَّاعة . وكمْ سَبَقَنَكَ اليها أَقْوَامُ ماضيةٌ وَثُرُونَ (قَ) ۚ أَيُّهَا الفاصْلُ رِنَّ ماضي الأيَّام ما هوَ برَاجِع اليك . وَإِنَّ الأَيَّام الباقِيةَ لاَنَبَنَى ولاتُبْقى عليك . وما بعدَ الشبيبة إلاّ الهرّمُ وما وَراءَ الحرّ كَهُ إلاّ السُّكون . ومن كان الموتُ وَواءمُ بطول حياته لا يَنتر. ومَن كان الدِّيَّانُ أَمامَهُ عن عُاسَبَةٍ ننسهِ لا يَفتَر. وهلُ يَتناسَى ما لا بُدَّ منهُ إلاّ المُصابُ بمرَّض الجُنون . من كان يُريدُ العاجلةَ عِيننا لهُ فيها ما نشاء لمن تُريدُ ثمَّ جملُنا لهُ جهمَّمَ يَصلاها مذموماً مَدَحُورًا . ومَن أرادَ الآخرة وسعى لها سَميها وهوَ مُؤْمنٌ فأولئك كانَ سميهُمْ مَشكورًا . ما على الرَّسول الآ البلاغُ واللهُ يملَّمُ ما تُبدُونَ وما تَكتُبون

قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بمض وَصاياهُ أَلاَ وإن الدُّنيا عَرَضُ حاضٌ يأ كلُ منهُ البرُّ والفاجرُ والاَّحرةُ وَعدُّ صادِقٌ بِحكمُ فيها مَلِكَ قادِرٌ فرَحِمَ اللهُ أمراً نظر لِنفسهِ ومَهدَ لِرَمهِ ما دَامَ رَسَنُهُ مُوخَى وحبلُهُ على غارِيهِ مُلْقَيَّ قبلَ أَن يَنْفَدَ أَجَلُهُ فينقطعَ عَمَلُه

وللمختصر أنَّ يقول بعد قوله لاَ يهتدُون أَيها القاضي

## وخطبة ﴾

#### تحذير رجال المحاماه عن زخرنة الباطل

الحمدُ لله الذي حلَّلَ المُحاماتِ دِفاعاً عن الحقِّ وإزْهاقاً لِلباطلُ \* وأباحَ لـكلِّ مَظلوم أنْ يتَّخذَ لهُ وَكِيلاً يُدَافِمُ عنــهُ ويُناصَلُ ﴿ ذَٰلِكَ لكمال لُطفه وسمة رَحمته وإنَّ الله بالناس لرَوْفُ رَحيم \* وأشههُ أن لا إله إلا الله الذي جمل من عباده الرَّشيدَ والأرشد ، وأشهدُأنَّ سيدنا محمَّدًا رَسولُ الله أفصَحُ منْ نصَعَ وأَبلَّغُ مَنْ بلَّغَ وأرشدُ من أرشَدٍ \* أللهمَّ صلّ وسلم وبارك على سيّدِنا عُمَّدٍ وآلِه وصعبهِ الناصر الحَقّ بالحَقّ والهادِي الىصراطِ المستقيمُ ﴿ أَمَّا بِعدُ ﴾ فيا رجالَ المحاماه. الذينَ اذَا أُخلَصُوا عَمَلُمْ كَانُوا أَكْرَمَ عِبَادُ اللَّهُ \* لأَ نَهُ لا يُنَاصَلُ مِن الْعَقِّ ۚ إِلاَّ كُلُّ مَاجِدٍ كريم . إنَّ اللهَ تباركَ وتماليما حاَّلَ لأحمد إنكارَ الحقُّ وجُحودَه . ولاأ باحَ للمُحامى أن يُمضِّدَ الباطلَ وجُنودَه . وليسَ منْ شَريمَتنا الإنتصارُ لأصحاب الجَميم . فالكم تُشغلونَ القُضاةَ بأراجين الصَّلالُ . وتنسأ بِقُونَ الى مُساعدة الفُسَّاقِ الضَّلَّالُ • التَّحَصَّاوا على مايجِمل كم أُغنياء أُولِي عيشِ رَغْدٍ وجاه عظيم . تألُّهِ لا عيشَ إلاَّ عيشُ الآخرَه . ولاجاءَ إِلاَّ مَا يُمْتَبُ الإنسانَ سرُورًا في السَّاهرَه • فلاَ كانَّ الجاهُ الذِي يُورثُ الذُّلُولًا كَانَ المِيشُ الذِي يَمقُبُهُ المذَّابُ الأَّلَمِ • فَالسَّكُمْ تَحَارُ بُونَ الحقُّ ا بتمويها تِكُمْ وأ نتم تمامونَ أنَّ ألله مَعَ صاحبه ، ومالكم تنتَصرُونَ للباطلَ

وأبوابُ الجمعيم في جوانِبة • وما لكم تتهاوّنونَ عما يُنضبُ الله والله مما تممكونَ عليم ﴿ (قَ) تَأْلُهُ لُؤُلَا مَهَارَة رجال الْمُعاماة مَا تَجَارَى عَلِي مُصَادَمَة الحقّ شرّ بر ﴿ وَلَوْ أَنْهِمْ زَجَرُوا مَن جَاءَهُمْ مِنَ الْزَوّ رِينَ لَمَا شَدُّوا عِلَى أصحاب الدَّق النَّكبر . ولْكنُّهُ أعتمدُوا على تمويهاتهم فمصَوَّا رَبُّم وأطاعوا الشَّيطانَ الرَّجيمُ • ألا هــل تَظُنُّونَ يا رجالَ المُحاماةِ أن كلا الْمَتْرَا فِمَيْنَ مِنْكُمَاءَلِي عِمَلَهُ مَا جُورِهُ أَمْ تَتُوهُمُونَ أَنَّهِمَاعَلَى حَالَ تَحْمُودُ وعَمَلَ مشكور. كلاً والله إناً حدّهما لنّاج والآخرُه مَ الباطل فيلمنةِ اللهُ مُعْمِيْ • أَليسَ الوَاجِبُ على مَنْ يُحِبُّ لِنفسهِ السلامة أن يَفْحَصَ الفَّضايا قَبْلَ المُرافَّمة ، أُلِسَ الوَّاجِبُ على طاهر الذِّمَّةِ اذَا علمَ الحقُّ أَن يَتَعاشَى مُعارَّضَتُهُ عنهُ الْمُدافَعة • أليسَ المُنتصرُ فِلباطلِ في حكم المنتصبِ وفي حكم الخائن للخَصِيخِ (فَ) ۚ أَى ذَنبِ على الْزَوِّ رِ اذَا كَانَ المَعالِي هُوَ الْتَمَهُّ بُنَجَازِ عماله . أي عيب على المبطل الذي أستندالي سفيه يُقوّيه بزّخرَ فدّ أو اله. أَيُّ عَارِ يَلْحَقُ الْمُتَمَدِّ فِي تَنْهَيْدُ اعْرَاضِهِ السَّافِلَةِ عَلَى أَيَّ أَفَّاكُ أَثْبَم . أَلا انما المارُ على من باعَ آخرَتَهُ بدُنيا غيره. ألا انما الخطيئةُ في عُنق من لم رًا قبِ اللَّهَ فِي تَقْلِباتِهِ وسيرِهِ. أَلاَّ انْمَا الذُّنبُ عَلَى مَنْ أَوْقَفَتُهُ نَبَّاهَتُكُ في موا قِف الجِدَلِ مكانَ النُّئُلِ الذُّنجِ . فيا رجالَ المحاماةِ تَرَفُّمُوا عُمَانًا باهُ الرُّوءةُ والشَّمامة . وتباعدُوا عمَّا يُعدُ كم يومَ القيامة عن دَاو الكرامة . ولا تتساهلوا ولاتتهاوَتوا فانكم والله على خَطَر عظم . وذَرُوا ظاهرَ الإثمرِ وباطنه إنَّ الذِينَ يَكسبونَ الإِثْمَ سَيُجزُونَهِا كَانُوايَةَتَّرَفُونَ . ومَنْ يُطْمَ

اً لله ورَسُولُهُ ويَخْشَ الله وَيتَقَه فأُولئكُ همُ الفَّائزُونَ \* انحَا السبيلُ على الذِينَ بَظلمونَ الناسَ وَيَبَغُونَ أَفِي الأَرْضِ بِنَيْرِ الحقِّ أُولئكَ لهمْ عَذَابُ الله الذِينَ قِلْلُونَ الناسَ المَّهُ عليهِ وسلمَ أَكثرُ مَا يُدخِلُ النَّاسَ المَّهُ المُحْتَةُ اللهُ وحُسنُ الخُلُقِ وأَكثرُ ما يُدخِلُ النَّاسَ النَّارَ الأَّجْوَفَانِ الفَّمُ والفَوجِ وللمَحْتَصِرُ أَن يقول بعد قوله عِمَا تعملونَ عليم أَي ذَنب وللمَحْتَصِرُ أَن يقول بعد قوله عِما تعملونَ عليم أَي ذَنب

## ﴿ خطبة ﴾

الحث على متابعة الأثمة الجتهذين

الحمدُ للهِ الذي ما جملنا كفارًا تتمتّعُ ونا كُلُ كَا تا كُلُ الأنهام \* وما خلقنا كباقي الحيواناتِ مِن طيورِ ووُحوشِ وهوام \* وللكنّهُ كرّمنا وصوّرَنا فأحسنَ صُورَ نا وأرسلَ لنا رُسُلًا مبشرِ بنَ ومُنْذِرِ بن \* وأشهدُ أنّ سيدِنا عمدًا رسولُ الله مُصلحُ أنّ لا إله إلاّ الله القديرُ الفمال \* وأشهدُ أنّ سيدِنا عمدًا رسولُ الله مُصلحُ الأعالِ وأصلحُ الأعال \* أللهم صلّ وسلم وباركُ على سيْدِنا محمدٌ وآلهِ وصحبهِ وكلّ تيّ أمين ﴿ أمّا بمدُ ﴾ فيا عبادَ اللهِ إنَّ الله تباركُ وتمالى أكرمكم تكريماً فوق ما تستَحِقُون \* وعلّمكمُ الميلم الذي جاء تكم به المُرسلون \* لتتميزُ واعن الخيلِ والبنالِ والحميرِ وكلّ الدَّوَابِ أجمعين \* المُرسلون \* لتميزُ واعن الخيلِ والبنالِ والحميرِ وكلّ الدَّوَابِ أجمعين \* أنواره أصب أعينكم في الخرائنِ على صفاتِ الكثيبِ يُنادِيكم \* وهذه مُضيئاتُ أنواره أصب أعينكم وبين أيادِيكم \* يبصُرُها أهلُ البَصائرِ وما أنتم لها أنواره أصب أعينكم وبين أيادِيكم \* يبصُرُها أهلُ البَصائرِ وما أنتم لها بمُصرين \* فرَحمَ أللهُ لا إسلام \*

وما هوَ إلا الحكمالُ الذي أختارَهُ اللهُ لخلقه من عهدِ آدَمَ الي خير الأنامِ، ووَصَّى بِهِ جَمِيمَ النَّبْيِّينَ ومن البعوهم منَّ الصالحين \* وما جملَ اللحقِّ سبحانةُ وتمالى للحنَّة طريقاً سواه ووإنَّ هَيُولا مُوالله لشيادة أن لا إله إلاَّ الله وأما مَفَصَّلَاتُهُ فَقَدَ دَوَّنتُهَا لَـكُمْ أَكَابِرِ الأَنْمَةِ المَجْهَدِينَ ﴿ وَلَـكُنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ ولما لي علمَ منكم أنكم لا تُصلُّحونَ الخدمة \*وأنَّكم لا نُوَّمَنُونَ على أُسراره ولا تَليقونَ لِسُكني جِنَّتِهُ \*التي لا يَسكُنُهُا إِلاَّ أَهِلِ الكمالُ أُوالتَا تُبُونَ مِنَ اللَّهُ نبين \* فَقَيْضَ لَكُم مِن سُفُها ثِكم شياطيناً سَفَاةً يُقْبَحونَ لَكم أعالَ الأَبرَار » وَيُتَوَصُّونَ فِي أَعرَاضَ أَفَاصُلَ الأَنْمَةِ الاخسار \* الذِينَ هُمْ وجالُ الأَدَّب وأُعلاَمُ الهِدَايةِ وبُدُورُ الدِّينِ، يقولُ السفهاء مِنَ الطَّبِميَّينَ اينهمُ اختلَفوا فَأَصْمَفُوا شُوْ كَةَ الإسلامِ \* وإنهُ لقولٌ لا يقولُ بهِ إلاَّ سُفُهَا: الأحلامِ \* الذينَ لا همَّ لهم إلاَّ المملُ على قَطْم الملاَّق بينَ التابينَ وبينَ المتبوَّعين \* ذَلِكَ لأَنْهِمْ يَظُنُونَ ۚ فِي أَنْفُسِهُمْ أَنْهُمْ أَهُلَّ للاجتهادِهِ وانهمْ اذَا خَطُوًّا الاثمة تبمَهُ الكثيرُ مِنَ الأوغاد؛ وعدُّوهم فيأعداد اكابر الحتمدين . ولـكنَّ الماقلَ لا تَعْمَى عليهِ حالُ الوَاحلُ في وَرَطَاتِ عيبهُ • والذِي يُصِبُكَ قولهُ فِي الحياةِ الدُّنيا وَ بُشهدُ الله على ما في قلبه . والذي تدعوهُ الحماقةُ الى تَفسيق رجال الدِّين المنقين (ق) ماهو الضّرَرُ الذِّي وَقَمَ عليكم ياقوم مِن آختلاًفِ الإنَّمَةِ • ومن هوالذي كفَرَ بسببِ الخلافِم مِنْ رجالِ الأُمَّة تاللهما كان اختلافهم في ثبوت الالوهية ولا في بمثة النبيين. ماهيَ المُلاَفةُ التي بينَ عَمَل الملَّماء وعَمَل رجال المُحرُوبِ • الذِينَ تناوَمُوا حتى عَظُمَ ٱلْحَطْبُ ودَجِت السكر وب وفقَّدُ والرَّشادَ والقَّوزا بألاُّمة ما بينَ انياب الاشرار مهر الأُورُيَّاوِيِّن وَالاهِلْ يُناطُبِتهَدُّم الأُمِّرِ إِلاَّ الوُّلاَّةُ وَتُوادُ الجُّنود والذينَ لهمُ أَلُوبٌ تُشا بهُ الحديدأوٱلحَجَرَ ٱلجِلمود.وهلْ يَشتغلُ بِٱلملم إلاّ منْ عافتهُمُ الأُم مُ مِن حَمَل السَّلاح وعُارَبة المُعتدين والآهل يُطالَبُ إلاّ حارسُ البُّستان بمقاوَّمةِ النَّصوص وهل يُسأَلُ الما لمُ إِلاَّعَمَّا يَملمُهُ من معقول العلم ومَنقول النَّصوص وعما يَحتاجُ اليهِ العامِلونَ مِنْ تعلياتِ النَّبِينِ (ق) تَا لَلْهُ ما اهماً . إمامٌ منهمٌ في حفظ ما نقلَهُ اليهِ الأُمنَاهِ المُدُولُ منْ اعمال الذي واصحابه . ولاسَهاعن دَ قيقة من دَقائق الدّين ولا من آدًا به ولاَ اخطأُ الطَّريقَ المُوصَّلَّةُ الياللة واليالدّار التي أحدَّتُ للمتقبن. وما كانَ أجتبادُهمُ إلاّ جبادًا في إعلاَّء كلمة إلله . وَفي بيـان الطريق التي سَلـكُما قبلَهُ الائمَّةُ الرُّــدَاه . | وَذَٰلَكُ عَمَلٌ وَاللَّهِ صَالَحٌ وَالْكُنِ لَا تَرْضَى عَنْهُ الشَّيَاطِينِ. فَمَنْ كَانَ مَنكُم مُؤْمَنَّا فليتجنب اهلَ الزَّيْم ولا يتَّخِذْ منهم وَليًّا ولا نصيرًا ، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نُولُهِ ما تَوَلَّى ونُصلهِ جهنمَ وساءت مصيرًا . قل هذه سبيلي أدعُوا الي الله على بصيرة إنا ومن أتبعني وسُبحانَ الله وما انا من المُشركين

قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم لعبد الله بن عمر وهو يَمظُهُ ياعبد الله ابن عُمر لا يَنْرُ نكَ مَا وَصلَ لا بوَيكَ مِنْ قِبَلَى دينكَ دينكَ انّا هو لحمُكَ وَدَمُكَ فَا نظر عمن تأخيذ خذ عن الذينَ أستقاموا ولا تأخيذ عن الذينَ قالوا

وللمختصر اذيقول بمدقوله المتقين تالله ما اهمل

#### ﴿ خطبة ﴾

#### وغبظ العلماه

لْحَمَدُ لِلهِ الذي أَصَطَفَى مَنْ كُلَّ أُمَّةٍ عَلَمَاءً ليَحْمَلُوا أَمَانَةَ أَسْرَارُهُ . وليُو قَدُوا لِلحَاثِرِينَ في ظُلُماتِ الحِمَلِ مَصَابِحَ أَنْوَارِهِ \* وَلِيُنَبَّهُوا النَّا فَلِينَ ويُذَكِّرُوهِمْ بَآيَاتِ الله وأيَّامِهِ لملَّمْ يَنذَكَّرُون\* وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ العليمُ الذيلا يَمزُبُ عنْ علمه مثقالُ ذَرَّة في الأرض ولا يفي السَّماء ه وأشهدُ أن سيدنا محمَّدًا رَسُولُ الله الذي سبَّحَ في كُفِّهِ العَصِي ونبَعَ من بين أصا يعهِ الماءوَمَا \* أللهمَّ صلَّ وسلم وبارك على سيَّدنا محمَّدٍ وآلهِ وصحبهِ ولا تُهلكُنا بما فملّ المُبطلون ﴿ أمَّا بِمدُ ﴾ فيامَصابيحَ الرَّشادِوياحَفَظة آلة بن \* وبا صَفَوَةَ المباد ووَرَثَةَ سَيَّد الْمُسلين \* إنيلاً ستحيَّأَنْ أَنْشَّحَ لـكمْ وأنتمُ الأمَّناء الوَاعظون ﴿ وإن لأحبُّ أَنْ أَتَّدِي بَكُمْ فِي مُتَابِعَةٍ ـ سَيْدِ البَّشَرِ \* وَأَنْ أَنقُلَ عَنكُمْ مَا عَلَمْتُمُوهُعَنهُ مَنْ كُلِّ خَبِّر وَأَثَرَ \* لا ّنكم ائتُمُ الْوَارِثُونَ وَأَنتُمُ اللَّبَيْمُونَ ﴿ وَلَـٰكُنِّي جِهِلْتُ مَزَايًا كُمْ فَقُلْتُ فِي هَــٰذَا المُو قف أمامكم مسترشدًا \* سائلًا عمَّا أنتم عليهِ من السُّون الأقدم بِمُوَّة عِلى المتابعة وعلى ألا وتندى وفهل التم يا أيَّما السادَةُ مُبصرُ ونام عن الحقّ عَجُوبون ﴿ إِن أَ لَنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَيْ لا يَحْتَجِبُ عَنِ النَّا لِمَ إِلاَّ اذَا ٱسْتَغَلَّ بَدُنِّياهُ عن دينه \*ولا يُلمِيه عنهُ إلا أذَا سَلَّيهُ الشَّيطانُ صدقَ إِمَانِهِ وَتُوَّةً يَقِينُهُ \* وَهُلْ يْمَكُّنُ الشَّيطانُ مِنْ قاوب الملَّماء إلاَّ وهم عن أنَّه لِاهون ، إنَّ اللَّهُ تبــاركَ

وتمالى إن أحتجب عن العالم عمى عن طريق الأبرار \* واذًا غَضب عليه سلَّكَ مَسا لِكَ السفَّهَاء مع المجرمين الفُجَّارِ \* ومَنحَهُ العلمَ ومَنعَهُ العَملَ فأَصبَحَ وهوَ ضالٌ ومفتون \* إنَّ اللَّهُ تبارَكَ وتمالي لا يُو كُنُّ الما لمَ الى الأسباب إلَّا اذًا عَلَمَ منهُ الرُّعُونَةِ \* ولا يُفلنُّ دُونهُ الأَّ بِوَابَ الأَّ اذا أَساء أَدْبَهُ وأ كَثَرَ مزَاحَةُ وتُعُونَهُ \* ولا يَنزَعُ عنهُ حُلَّةُ الوقار ومحاسنَ الأُسرَارِ الاَّ اذَا عَلَىتَ على عقله الجُنوبُ ﴿ قَ ﴾ وهِلْ يَبِصُرُ جُنُونَ العلَماءُ الأَّ أَدِيابُ البَصائرِ \* وهل بَدرى كيفَ تُغلَقُ دُونَهُمُ الأَبْوَابُ إلاَّ مَنْ هُوَ فِيحَضَرَةِ الحقُّ على الدُّوام حاضره وأمَّا الغا فِلونَ فقد بِمَنْكُمُ الْمَفْتُ ويُهلكُمُ النَّضَ والسَّخطُ وهُمْ لا يَشعُرُونَ \* أَلا إِنَّ العالمَ لا يَشتغلُ بِدُنياهُ عَنْ دِينِهِ إِلاَّ إِذَا كَانَ نا نص العقل والدّين، ألا إنَّ العالم لا تَنطَمسُ منه البَصيرَةُ ولا تَصدُرُ عِنهُ الصَّدِرَةُ الآ اذَا استرونهُ الشَّياطين \* ألاَّ إنَّ العالِمَ لاَ يَطلُتُ الدُّنيا بألةِ بن الآ اذَّا كانَ منَ اللَّوْماء الذينَ لاَ يوْمنون \* فبمَنْ نَهْتُ دِي يا علماء الوَّنت إِنْ حَارَ الْمُرشَدُ وَصْلٌ الدَّليلَ \* وَمَنْ ذَا الَّذِي يُمَا لِحُ مَرَصَانًا إِنْ كانَ الطَّبِيبُ بكل مانشتكيهِ أمرَ ضَعليل هو بمن نقتدي في متابعةِ النِّي وأنتم اسُنَّتُهِ لَا تعملون \* تَأْتُلُهِما أَماتَسنةَ النيِّ في هذا الزمن سواً كم \*ولاضاع الدِّينُ الذِي ارتضاهُ اللهُ لخيار خلقه لؤلا كم ، ولقدتم افت العوام كالفرّاش على النار وأنتم تنظرُون ه فبأي حال تستَحاً , نَما أو قَفَهُ المُتَقدَّ مونَ على المُنقَطمين اليرَبْم \*الذينَ لا يَطلبُونَ اليام إلا تهذيباً لِنفوسهم وتطهيرًا لفلوبهم \*و فرارًا مِن خَبَائثُ النُّوَايَا وَالْأَعَالِ التِّي أَنتُمْ عَلَيْهِمَا عَاكِمُونَ (فَ) ۚ فَلَاتَمْمُتُوا قُولَ ۗ

الحقّ يا أيها السادة فتتراكم الأوزاره ولا تأبسوا الحق بالباطل فإن ذلك من عمل أهل الناره ولا تحدّعوا أنفسكم فإن الله عايم عاتصنعون وإني لا شهد الله على نفسي أفي لا أحبُكم إلا بدُورًا \* ولا أنمنى ل كم إلا أن تملأوا الأرض ضيا \* ونورًا \* فنستة م بكم الأمم ويرجم عن ذُنوبهم المجرمون \* إنَّ هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو المزيز الحكيم \* يختص برحمته من يشاه والله دُوا الفضل العظيم \* أفنير دين الله يمغون طوعاً وكرها والله مرض على السموات والأرض طوعاً وكرها واليه برجمون

قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سيخرُّجُ في آخرِ الرَّمانِ رجالُ يطلُبُونَ اللهُ نيا با للهِ اللهِ السَّمَ أُحلَى مِنَ يطلُبُونَ اللهِ السَّمَ الْحلَى مِنَ اللهِ السَّمَ السَّمَ أُحلَى مِنَ السَّلِ وقلوبُهُمْ قلوبُ اللهِ ثاب يقولُ اللهُ أَبي ينترُّونَ أَمْ على يجـترُونَ في حلَمَتُ لا تيحن على أولئك منهمْ فتنة تدعُ الحكيمَ مِنهمْ حيراناً وللهختصر أن يقول بعد قوله البنون فلا تمقنوا

#### ﴿ خطبة ﴾

النهي عن طلب العلم لغرض سأفل

الحمدُ لله الذي جملَ العلمَ النافِعَ مِمرَاجًا لِلسلامة \* وجملَ المملَ به مَفازَةَ العامِلِ في عَرَصاتِ القيامة \* وهل فوْق العلم فِمهُ أَنعمَ اللهُ بها علي عِبادِه المُنْقِينِ \* وأشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ اللهُ الذِي مَا أَحَبَّ عَبدًا الا

علَّمَ \* وأشهدُ أن سيَّدِنا محمَّدًا رَسولُ اللهِ أَكرَمُ مَن علَّمُ اللهُ الدارَ وفَهَّمَ \* أللهمَّ صلَّ وسلم وَباركُ على سيَّدِنا محمَّدِ القائل اللهمَّ أحيني مسكيناً وأمنَّى مسكينًا وأحشُرني في زُمرَة الَّساكين ﴿ أَمَا لِمِنْ ﴾ فيا عبادَ الله إن اللهَ تبارك وتمالى جمل مطالب العباد مظاهر استعداداتهم وقوا بلهم \* فعمل للمالِينَ مِنهُمْ أَشْرَفَ المَطَالِبِ وجملَ السافِلةَ لِأَسَافِلهُمْ • ذَلكَ لِـكَمَالاَ تستوي مقاصدُ أصحابِ الشمال وأصحابِ اليمينِ \* فيا أيَّها السَّا فِلُ العا بِدُ لدُنياهُ لاَ تَطلَبُها يِمنَلِ الآخرَهُ \* وَيَا عَالَىَ الرُّمَّةِ لاَ نُصرفُ هُمَكُ في نَّهُ صيل تَجَازَة خَاسِرَهُ \* وِيا أَتِبَاعَ النَّبِيْنَ لَا تَنْسَلَكُوا بَسَفَالَةِ مُقَاصِدًكُم في حُنُود الشَّياطين ، ولا تكونوا كالسُّفهاء الذين يعمَلُونَ لمستقبِّل لم يَعلُّموا ما ٱللهُ صا إنمُ فيه \* وَلاَ تـكونوا كالطَّفل الذِي ٱلْهَنَّهُ مُرضَمَّتُهُ عن أمَّهِ وأبيه \* ولؤلاً هما لنَبَذَتُهُ وَآذَتُهُ وَبِاتَ مِنَ المَحرُومِينِ ﴿ أَصِلْحَ ۚ يَا عَبِدُ نُوَايِاكُ وَسَلّم الامرَ لَمُدَبِّر الـكائنـاتْ \* فقد قالَ رَسولُ الله صلى اللهُ عايــه وسلمَ انمــا الأعالُ بالنَّياتُ \* وهِلْ يَمرُجُ إلى علَّيْنَ مَنْ جِذَّبُّنَّهُ مَقَاصِــَّهُ اليَّاسَفُلُ سا فلبن \* أَلا إِنَّ الملومَ الدِّينيَّةُ لا تُستعمَلُ إِلَّا في تخليص الإنسان ِ مِنَ الدُّناآتِ الحَيْوَا نيـه ، ولا تُطلَبُ إلاَّ للمُرُوجِ عليهَا الىمَعارِ ج الْمُقــاماتِ الفُدُّوسيَّة \* وما وُضُعُتْ إِلاَّ ليتجمل بها الإنسانُ وَيتهيُّأُ لمجالسةِ رَبِّ المالمين \* فيا أيُّما الطالبُ لا تَصرف أعظَمَ النَّمم في غير ماخُلُقتَ لِأَجِلة \* وَلا تَعِملها عُرضةً لَما تَدَنَّسَ بِهِ قلبكَ المريضُ مِن خَبائث غُرُورٍه وجَّهاهُ \* وَلا نُزَاحِمُ أَهِـلَ الطَّهارةِ فيعمَلِهمْ وأنتَ يا مِسكَينُ مِنَ الْمُلوَّ ثِينٍ ﴿ إِنَّا

أَللهَ تباركَ وتعالى خلَق من الحرف ومن الصَّنائم مايسمك وَيسَعُ أَمثالك \* وَجِعلَ مِن وُجِوهِ الكُّسِ مالاً يُعْييكُ أَنْ تُوجَّةَ اليه آمالك . وقسَّمَ منَ الحُظُوظِ المَاشيَّةِ ما جملَ الرَّاقصة أَهنوُ بالاَّ من أَعاظم الوَظَّهنِ. فإنْ كنتَ تُريدُ زبنة الدُّنيا فعليك بنا تيك الطُّرُق ٱلمُنشمَّة، وإنَّا أَرَدتَ الآخرة فالما من طريق غيرهذه الطريق الطاهرة الطبيه والتي دنِّس المُدوّانُ وَدَنَاءَهُ أَخْلَاقِ الأَزْهِرِيِّينَ ﴿ (قَ) أَلَا الْمَامِطَالِكُمْ شَهُواتٌ هُوَالْيُّـة يشتَهِما انْتَرَفَّمُ والسَّا فِلْ • ومُقاصِدُ كُمْ أَشْرِاكُ شَيْطًا نَيْةٌ يَقَمُ في حَيَانُهَا ﴿ المُتملَّمُ والجاهــل • ولا يَسلُكُ الصَّرَاطَ المُستَقيمَ الاَّ أَ كَابِرُ المُنطَّرِينِ • ذْلِكَ الصَّرَاطُ الذي أَتَّخذْتُمُوهُ الآنَ عَبَالاً لِلإعرجاج، وقد كانَ وَسيلةً الصَّمت وحُسن الخُلُق فأصبحتم كاله يكة مِن أفراخ الدُّجاج التي يتمالى صياحهُ اكبًا - كَنْتُ أَفْلَةُ النائمين (ق) فيا أيُّها المنهومُ في طلب النَّمَالِي إِنَّ أَيَّامِكَ مَازَّةٌ بِكَ مِرَّ السَّحَابِ ، وعَمَا قريب تُنْقَابُ بِكَ الى مَقَرَّ الوَحشة وبيت الظامة أشرًا تقلاَّبْ • ومنهُ الىعرَصات القيامــة والمرَض على أسرع الحاسبين . فـ كيف يكونُ حالك هُنالك اذا القطَّم أملك مر . دُنياكِ \* وتصفَّحتَ الـكتابَ فإ وَجَدتَ فيهما يَسُرُّكُ فِي أَخْرَاكُ \*واَ مُثَلَّ الإعِمابُ خزيًّا والفَصاحةُ لَـكنةٌ ووَجَدتَ نفسَكَ منَ الجاهلين \* أيُّها ـ الفاصلُ إنَّ مثلكَ تَكفيهِ الإشارَةُ ويَجِمُلُ معه الإجالُ \*والعارفُ لا يَحتاجُ في التذكير الى الزَّجر وطُول الَّمَالُ \* وما أَخَذَكَ اللَّهُ عَلَى غَرَّةُ وَلَـكُنَّهُ بَيَّنَ لَكَ الحالَ وشرَحَ لكَ الحقُّ الْمُبِينِ \* مَنْ كانَ يُريدُ الماجلةَ عَجَّلنا لهُ مُيها ما نَشاه لَمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جِمِلْنَا لِهُجِهِنِّمَ يَصِلَاهِ امَدْمُوماً مَدْحُورًا ﴿وَمِنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَنَى لَهَا سَمَيْهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَا ثُلُكَ كَانَ سَمَيْهُمْ مَشْكُورًا ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالـكِنَابِ وَأَقَامُوا الصَلَاةَ إِنَا لاَ نُضْيِعُ أَجِرَ الْمُصْلِحِينِ

رُوِىَ أَنْ رَجِلاً كَانَ بِعَدِمُ مُوسَى عَلِيهِ السلامُ فَحَانَ يَقُولُ حَدَّنَى مُوسَى كَامِمُ الله حَدَّنَى مُوسَى عَلِيهِ السلامُ الله حَدَّنَى مُوسَى كَامِمُ الله حَدَّنَى مُوسَى عَلَيْ الله حَدَّنَى مُوسَى عَلَيْ الله حَدَّ أَثَرَى وَكُأْنَ مَالُهُ فَفَقَدَهُ مُوسَى فَجَانَ مُؤْلَاتَ يَوْمَ مَالُهُ فَفَقَدَهُ مُوسَى عَلِيهِ السلامُ أَثَمرِ فَ رَجِلُ وبيدِهِ خَنزيرٌ فَي رَقِبَةٍ حِبلُ أُسودٌ فقال لهُ مُوسَى عَليهِ السلامُ أَثَمرِ فَ فَلا اللهُ عَنْ مَدَا الخَنزيرُ فَقالَ مُوسَى بارَبِّ أَساً لَكَ أَنْ تَرُدَّهُ الله عاموسي وعزَّق وجلاً لى لؤ حَوْني على الله عنه هذا له عَن هذا فأ وَحَى الله اليه ياموسي وعزَّق وجلاً لى لؤ حَوْني عنا هذا لا نَهُ عَنْ هذا لا نَه بالدِين عَلَيْهُ اللهِ ياموسي وعزَّق وجلاً لى لؤ حَوْني عنا هذا لا نَه عَنْ هذا لا نَه بالدِين عَلَيْهِ ولي كُنَى أُخِبرُكُ أَنْي صِنْدَ عَنْ بُولِ عَنْ هذا لا نَه بالدِين

وللمختصر أن يقول بعد قوله الأزْهرِ بين فيا أيُّها المنهوم

## ﴿ خطبة ﴾

الترغيب في النمسك بمحبة آل البيت والنوسل الصالحين الحمدُ بِثْمِ الذِي أَلَهُمَ السَّمْدَاءَ مِن عِبادِهِ مُحبَّةً أَحبا بِه \* وأَازَمَ التَّانبين مِلاَزَمَةً أَبْوَابِهِ وَالوُقُوعَ عِلَى أَعْسَا بِهُ \* وَوَاعِدَهُمْ التَّمَارُفَ عِنْدَ مَجَالِسَ المَارِفِينَ وَمِقَابِرِ المُحبينِ \* وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ الذِي أَضْلَ مَنْ ضلَّ وهذي مَن اهتَدَى \* وأَشْهَدُ أَنَّ سيّدِنا محمَّدًا رَسُولُ اللهِ الذِي بَيْن

الرُّشدَ مِنَ النيّ وأوضحَ طريقَ الهُدَى \* أَللهم صل وسلَّم وبارك على سيَّدنا عمَّد وآله وصحبه عدَّدَ تهليل المُلَّدِينَ وتَسبيح السُّبَّحين (أُمَّا بعدُ) فيا عِبادَ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ تبارَكُ وَلمالى قسمَ العِنَّ والإينسَ الى خيار وأشرَارِ \* وجعلَ من خيارهم مُقرَّ بينَ وجعلَ منهجُ الأبرَارِ \* ووَهبَ الهم منَ الوَجاهةِ والجاهِ ما يَسَمُ طُوَافَتَ أُهـل التَّوْبَةِ مِنَ اللَّهُ نبين \* وما هيَ إلاَّ رَحَاتُ إليَّةَ السَّمَّدعاها فَضَلُ مؤلانا العَطوف ، وتنزُّلاتٌ إحسانيَّةٌ تكرُّمَ بها الممرُوثُ بِالممرُوف، تعماليرَ بُّنا الحنَّانُ الذِي يَضحَكُ للنَّائبينَ ويَتَوَدَّدُ للمُخلصين، فيا إخوَانَ الفَطيمةِ التَّمسوا الوَّسائلَ فلاَوْصُولَ إلاَّ بأُسبابُ ويا حُلْمَاء الوَقاحة تشبَّئُوا بأُذْبال الأُدَباء فلاَ ذُخولَ إلاَّبُحُبَّابِ، ويا أَهلَ الإباق لن تدركوا القبول إلا بالتّرامي على أعتساب المفرّ بين . إنّ الذين حَرَّمُوا التَّوَسُلُّ بالصالحينَ أُولئكَ همُ المَحرُومون \* إنَّ الذينَ زَعَمُوا أنَّ التوَسُّلَ إِشْرَاكُ أُولئك همُ الْشُرِكُونَ \* وما هيَ إِلاَّ فِتنةٌ ٱتخذُوهاوَسيلةً لْمَطْمِ الملائق بين الانقياء وبين عامَّةِ الْسلمين «فيا أَجِمَلَ مَنْ يزْعُمُ أَنَّ الدَّوامَّ يَسْتَدُونَ أَنَّ الوَلَى ۚ إِلَّهُ يُصِدِّ ﴾ وما أرذَلَ مَنْ يَظَنُّ أُنَّمُ يَتُوهَمُونَ أَنَّهُ من دُونَ اللهِ يُقصده إنَّ هذَا واللهِ لَسُور طَنَّ عَن حسنت نواياهُم من بُسطاء المؤمنين (ق) ألا يَملَم الجَهَولُ أنَّ منَ العوامّ مَن لا يَستطيعُ أن يُمـبّرَ. عُمَّا فِي صَمِيرِه \* أَلا يُعلِم أَنَّ أَبِهَلَ السِّلَمَ لا بَجِهِلُ أَنَّ اللَّهَ القديرَ لا يُعارضُ في قَضَالُه وتقديره \* ولكنَّهُ يَمتقدُ أنَّ قدَم الوَلَّ المُقبورِ أَكْرَمُ على الله من حِياه أحياء النُّه أَسْفَهِن \* فَلَذُاك بُنَاجِيهِ ويُنادِبه \* ويَسأَ لُهُ كُلَّ أَمْرِ مِن أُمُووَ

قصدَر يَّهُ فيه \* لعلمه أنَّ سعة حاه المُقرِّ بن لا تَضيقُ ينداء المُنقَطمين وفيلُ في ذلك من مكَّفراتِ بجوزُ أن يحكم بها على أهل الإيمان \* وهل يدَّعي هذه الدُّعوى الباطلة إلا حُلْفاء الحرمان وأُسراء الخُسران، الذين أَصْلُّمُ اللهُ على علم وجملهم من جُنُود الشَّياطين (ق) فيها أهل الإيمان تَثْبَتُوا فانَّ شُهُداء المحبَّة أحياد في أجدانهم "وتمسَّكوا عجبَّة آلَ البيت فإنها أمان لا متمسّكين بهاه ن مَصائب أحداثهم \* الذينَ زاغوامم الزّائفين وأتَّبه واأواجيفَ المُفسدين ٥ أَلَا إِنَّ أَوْلِياءَ الله لاَ خَوَفٌ عليهمْ ولا هم يَحَزَّ نون \* إِنَّ الدِّينَ ٱســــتَقَامُوا تتنزَّلُ عليهمُ الملاَّلـكةُ أَن لاَ تخافوا ولا تَحزَنوا وأبشرُوا بٱلجنَّة التي كنتمُ " تُوعدُون \* إنَّ للمتمِّينَ عندَ ربهمْ جناتُ النَّميمُ أ فنجمَّلُ المسلمينَ كَالْمُعرِمين قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْكُ يَا أَيَّا هُرَبَرَةَ بِطَرِيقٍ افوام اذا فَزَعَ الناسُ لمْ يَفْزَعُوا واذا طلب الناسُ الأَمانَ مَنَ الناوِ لِهِ يَخَافُوا اليأن قال رَكِ القومُ طريقاً صعباً حتى لحقوا بدَرَجةِ الأنبياء آثرُوا الجوعَ بِمدَماأُ شَبِّعَهُمُ اللهُ والمُرى بِمدِّما كَساهِمُ اللهُ والعَطش بِمدِّماأُ رواهمُ اللهِ ترَكُوا ذَلَكَ رَجَّاء مَا عَنْدَ اللَّهُ تَرَكُوا الحَلَّالَ مَافَةً حَسَابِهُمْ صَحْبُوا ٱلدُّنْيَا باً بِهَا نِهِمْ وَلِمْ بَشْتَفُلُوا بِشيءُ مِنْهَا عَجِبْتُ الْمُلاَثِّيكَةُ ۚ وَالْأَنْبِياءُ مِنْ طاعتهم لرَبِّهمْ طُوبِي لَهُمْ طُوبِي لَهُمْ وَدَدْتُ أَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بِينِي وَبِينَهُمْ ثُمَّ بَكَي رَسُولُ اللهِ شوقاً اليهم ثمَّ قالَ اذَا أَرادَ اللَّهُ بأَ هل الأَ رض عــــذابًّا فنظَرَ اليهم صرَفَ المذَابَ عنهم فمليكَ يا أبا هرَيرَةَ بطريقتهمْ فمنْ خالفَ طريقتهمْ تُمبَ في شدَّة الحساب

وللمختصرا فيقول بمدقوله بسطاء المؤمنين فيا أهل الإيمان

LE SCREEN

#### ﴿ خطبة ﴾

التذكبر بقول رسول الله رأس الحكمة مخافة الله

الحمهُ لله الذي تدَ كد كنُّ لمظَّمته الحيال \* الحمهُ للهِ الغنيُّ الذي لا نتوَجُّهُالاً الىسمةِ كرَّمهِ ورَحمتهِ الاَّمالَ ﴿ العمدُ للهِ الَّذِي يُعطى ويمَّمُ ويضَمُّ ويَرفعُ لاَ إِلهَ الاَّ هُوَ الحَّيُّ النَّيومِ هُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّاللَّهُ الذِي رَفَمَ السهاءَ بِفَهِن عَمَدَه وأَشْهِدُ أَنْ سَيَّدِنَا مُعَمَّدًا وَسُولُ أَلَّهُ أَفْضُلُ مَنْ تُوكَّلَ وببتَّلَ وعلى رَبِّهِ اعتمَد \* أللهمَّ صلَّ وسلمْ وباركْ على سيديًّا محمَّدوٓآله وصَّحبه عدَدَ ما فوْقَ الأرض وماحوَتِالسمواتُمن النَّجوم ﴿ أَمَّا بِمِهِ ﴾ فيا أبنَ آَدَمَ شَأْ نَكَ المَدَّلَّةُ وَالْإِفْتِمَارُ فَعَلَى مَالْمَظُمَةُ وَالْاسْتِكْبَارِ \* وَدَاءٌ بُكَ الضَّمَثُ والانكسارُ ولِكنُّكَ تنظاهرُ بأَ نكَ نويُّ وجبَّارٍ \* فالىمتىتَنكرُ المفهومَ وَتَذَكَنَّمُ الصَّرُورِيُّ المَّاوِمُ • صَرَّبَ اللَّهُ لكَ المُثلَ بأَ نكَ لا تَقْوَى عَلِم أَ نُ يَسْتَنْفُذَ ماسلَّبه منك الذَّباب \* ثمَّ إنه أحوَجك في جميم الشُّون الى تماطى الأسباب \* ومَّهما أجهَدتَ نفسَكَ في التَّماطي لا يَصلُ اليكِ سوَى الرَّ ذْنَّ المقسومْ \* أَفْمَنْ كَانَ هِذَا حَالُهُ يَنْبَغَىلُهُ أَنْ يَتَمَالَى وَيَتَمَاظَمْ\* أَفْمَنْ لا يَملكُ لنفسهِ ضرًّا ولاَ نماً بجوزُ لهُ أَن يَتنازَعَ ويَتَخاصَم • أَفْمَنْ يَفْنَى بِفْنَاء الأَوْقاتِ يَمِيحُ لَهُ أَنْ يَنْتَرُّ بِحَالِ مَوْهُومٍ . يَا أَبْنَ آدَمَ لَا تَمْسَ إِلَٰهَا

ما عَصاهُ منَ المخلوقاتِ خصبُمْ سواك . لا ننسَ كريًّا صوَّرَكُ وعَدَلكَ وعلى مَوَائدِ كَرَمهِ رَبَّاك. وكم فرَّجَ عنكَ الهُمومَ وكشَّفَ كثير النَّمُوم ، لاتُهملْ أُوامرَ جبَّار ما زلتَ ولا تزَالُ في قَبضة ِ قَهره ، وَكُنُّ ما ترَاهُ وما لا تَرَاهُ منَ المخاوِقاتِ رَهِينُ اشارَتِهِ وطوعَ أمره، ومنْ آياتِهِ أنَّ السَّمُواتِ والأرَضِينَ بِنبِر أمره لاَ تفوم • لا يَمْرَّنُّكَ يا عبــدُ طويلُ الإمبال فإنَّ رَبِكَ صَبِورِ . لا نتمادَى يا مسكينُ في الطُّنيانِ فإ نه جيًّا رُوغَيورِ . لاَ تَنهمكُ في مَمَاصِيكَ فِمَا هَلِكَ الأَ المُنهِمِكُ النَّهُومِ . خَفَ يَا مَسْكِينُ عُواللَّ الفَضَيْ ذ. َنْ خافَ سَلَمْ . لا تنَمْ في مهادِ النَّفلةِ وطريق المَطَّــوفمَنْ نامَ هناك ندم · . لَا تَلْقَ بِنفسِكِ يا مسكينُ بَلَهُوكَ فِي نار السَّمُومُ . تَأَلَّهُ مَاهَلَكُ مِنَ القُرُونَ من قبلك إلا من أمن مكر الله. تالله لانا كلُ النَّارُ جوار حَ عبد الا من عصى مؤلاة . تَا للهِ إِنَّ الآمنَ لمحرُّومٌ وإِنَّ الخائفَ لَرحومُ . أَفأُ منوا مَكرَ اللهِ فلا يأ مَنُ مكرَ اللهِ الآ الفومُ الخاسرُون . والذينَ آمنوا وعملوا الصالحات لا تُكلفُ نفساً إلا وسما أوائك أصحاب الجنة هم فيهاخا لدُون. الذين هم على صلاتهم وَالمونَ والذين في أموا لهم حقٌّ معلومٌ للسا أن والمحروم قالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ رأسُ الحكمة مخسَّافةُ الله وقالَ عليهِ الصلاَّةُ والسلاَّمُ أَنا أَترَبكمْ من الله وأَنا أخوفكم منه

#### ﴿ خطبه ﴾

#### التحديرمن عالطة الأحداث

الحمدُ لله الذي جملَ الشَّيخوخةَ منهاجًا للسكينة والوقار. الحمدُ لله الذي لم يُرسل من رُسله رسولا إلاّ بعد لاّ ريين مع علمه بأنهم همُ الأّخيار وما ذلك! لآ لأنَّ الشُّبُوبيَّة فيالنال لا نخار من فتنة إعِمــاب أوغرُّور ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِنَّهَ إِلاَّ اللَّهُ الذِّي تَمَالَى مِحَدَّهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَارُهُ \* وأَشْهِدُ أَنّ سيد ناعمَّدًا رَسولُ الله الذِيءَمَرَّ السكونَ ذِكرَهُ وملزَّت الملأ والفضأ أنباو ُّه. للمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبَارَكُ عَلَى سَبَّدَنَا عَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَعِهِ وَٱحْشُرُنَا تَحَتَّ لَوَا ثَهِ فِيوْم النَّشُورِ ﴿ أَمَّا بِمدُ ﴾ فيا عبادَ اللهِ إنَّ اللهَ تباركُوتمالي يَمجَبُ منَ الشَّابِ الذِي لا صَبْوَةً له \* ويبنُّضُ مَنْ شأَنهُ مِنَ الأَّحدَاثِ الإعبابُ و الصَّابةُ والوَّلهُ \* ولا يرضي مِن أهل الإيمان مُخالطة الشُّبَان الميَّا لينَ الى النُجورِ ﴿ وَلَكُنَّنَا أَصْبَحْنَا فِيزَمَنِ فَقَدِتْ فِيهِ المَلاَّحَةُ وَالْآدَابْ ﴿ وَتَجَمَّلَ أَبناوُّهُ بَقَبَاحةِ المَلَاهي والإعِجابِ \* وصارَ كبيرُ الأَ شغابِ هوَ الرَّجُلُ الشهمُ التيهور، وصارَ الشَّيْحُ الشَّائبُ لايَسْحَى أَنْ كُمَازَحَ الشَّابُ الأَمْرَدْ \* وَاذَا عَرَ بَمَصِيةٍ مِنَ الماصي تَصابي وتَقاعَسَ كالأسد وتَرَكُّه وتبافتَ عليها كما تُنهافتُ على ما تَلْتقطُ من القوت الطُّيور \* ذلكَ لا نَهُ يَسْتِي وهوَ المسُّوهُ أن يشاوك الشُّبَّانَ في ملاهيم \* ذلك بأنهُ يتمنَّى أنْ يُسابق النُّسَّاقَ الى ساويهم \* لولا أنهُ فقيدَ القُونَ ونضارَةَ اللهوس من الجسد والمنظور، هذَا مرَ الشيخُ الذِي لا قيمةً لهُ عندَ رَبِّه \* هذَا مرَ الشَّيخُ الذِي تمكَّنتْ

مُو بِقَاتُ الشُّبُو بِيَّةُ مِنْ قلبِهِ \* فهِوَ لا يَتَـذَّ كُرُ المُوتَ ولا يَتْمَكَّرُ فِي أَقْرَانُه منْ سُكَّان النُّبُورِهُ هــذَا هوَ الشيخُ الذي تَلْصَبُ بِهِ الشَّيَاطِينُ وتَمَقَّتُهُ الملائكة \* هــدا هو الشيخُ الذي خَسرَ دِينَّهُ وفقدَ مزايا الإنسان ومدَاركَة \* ونادَاهُ حالَة من حيثُ لا يشمُرُ إلى الما لكُ ومنرُور \* مالكم يا شُيُوخَ هذَا الزَّمن و لشُبَّان ما دَارَتْ إلاَّ على الزَّبغ والزُّندَقةِ رَحاهمٌ :» مالسكم وَلاَ ناسِ أَطَالَ النَّباهي شُواربَهم وذَّهبِ التربُّنْ لِلنسوَّةِ بلِتحاهمُ مال كم والأحداث قاربوا المشيب وماجهكوا الأالخير وماعر قواغير الشرور \* أَبِلِينُ بِنْبِي السَّكِينَةِ وَالوَقَارِ أَنْ يُجُالِسَ صَاحِبَ الوَقَاحَةِ وَالْزَاحِ \* أَيْلِيقُ بالآسفِ على فوَاتِ حياتهِ وقُدُوم مماتهُ أَنْ يُخَالِطَ حَلَيْفَ الْمَلَعِي والأَفْراحِ كلَّ إِنَّ اللَّاثَينَ بَمْنَ قَرُبَ رَحيلُهُ أَنْ يَتَمِيًّا ۚ لِلْمَاءِ اللَّهَٰذُورِ \* أَلَا سُحَقأ للشابِّ الذِيلا يَمتقيدُ تمامَ الإعتمادِ أنَّ الأجَلَ ما هوَ منهُ ببعيدٍ \* وأنَّ المنيَّة صَّدَرُمُ مِنَ الناس كلَّ قوى وشديد، وأنَّ كوُّسَهَا الدَّائرةَ على أمثا لهِ في كلّ حين تدُور \* فيا أيُّرِما الشابُّ الغافلُ لقد أُخــذَ مَخنقك الطّيشُ إلى مَصَارَ عَ الشُّمَّا \* وأنسَّنَكَ ملاَهيكَ الموْتَ ودَّهشةالمرضواللَّمَّا \* فتجاذَّب نْفسَكْ بِامسكِينُ فَانَّرَ بِّكَ جِبَّارٌ وْغَيُّورِ \* وَيَا أَيُّمَا الشَابُّ الوقورُما أُحسنك وما أجملَك. وما أكبرَ ما أدَّخَرَ لكَ مولاكُ منَ الْملك وما أعظمَ ماأعدُّلك. تَهَنا ۚ يَا عَبُوبَ الرَّحَمٰنِ بِالحُورِ وِبَالوَلدَانِ وَعَالَى الْفُصُورِ • إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات يَهديهم رَيَّم بإيمانهم تجرى مِن تحتم ُ الأنهارُ في جنَّات النَّميمِ . إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بِالنَّبِ لِهُمْ مُغْفِرَةٌ وَأَجِرٌ كُريمٍ . أُولئكَ

يَرجونَ تجارةً لن تَبور

قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ ما مِن بَيءُ أَحَبُّ الى اللهِ مِن شابِّ تاثب وما مِن شيءً أَ بْضُ الى اللهِ مِن شَبِحْ دَامَ على مَاصِيهِ وَقَالَ عليهِ الصَّلَةُ والسَّلَمُ عَجِبَ رَبُّكَ مِنَ الشَّابِّ الذِي لا صَبَوةَ له

#### A CONTROL

# و خطبة كه

في بيان ما يكسب حسن الخاتمة وما يورث سوء الخاتمة

الحمدُ يَنْهِ الذي كَتَبَ على نفسهِ الرَّحْمَةُ فِيالذُّنياوالآخرة ثُمُّ غَيِّبَ عَن الناس المواقب الحمدُ للرزَّينَ لكلِّ ذي حالحالة ورزق المصابين العبر على المصائب وأشغل الأشقياء بآمال تُريح المستغلِّبهامن الإهتمام بموّاقب لاُمور . وأَشهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ الَّذِي لا يُطْلَمُ على غيبهِ أحد . وأَشهدُ أن سيدنا محمَّدًا رَسُولُ اللهِ أخشمُ من وَكُمَ وأخضَمُ من سَجَد • أللمَّ صلِّ وسلم وبارك على سيَّدنا ممَّد وآلهِ وصبهِ وانضْ علينا مِن بَنَ كاتٍ اسمك المَفُور ﴿ أُمَّا بِمدُ ﴾ فيا عبادَ اللهِ إنَّ اللهَ تباركُ وتعالى جملَ أعالَ المبادِ دَلاثل على سابقة الأزّل ولاحقة الأبد ، وألحق الأُحوال بالأعمال ايتميز من آمنَ مدن جحَد ، وقليلًا ما يَشْغَى الصالحُ ويَسعدَ قبلَ مونه الكَفور، وإنَّ لسوءالخانة لأسبابُ لا يُنكرُها إلاَّ من غَلَبت عليه شَمْوَتُهُ ، وَلا يَتْلَبُّسُ بَهَا الاّ من اسْتَهُوَ تَهُ الشَّيَاطَيْنُ وأَحَاطَتَ بِه خَطَيْنُنُهُ ، وَلا

يَستحسنُها إلا من تناهُ الإعجابُ وأخذَ عَجْنقهِ الفُرُورِ • منها نسيانُ المؤتِ وما بمدَّهُ منَ المُعَاوِف والأهوَالْ ومنما الإشتفالُ عن الله عَلْميات الأولاد والأموال ومنها آرتكاب الكبائر والمظالم وممانقة الشرور ومنهاتمامل المُحدّ رات وشُربُ المُسكرات ووقعهُ الحياء من الله واستحلالُ المُحرَّمات، وهُجْرانُالْسَاجِد والتردُّدُعلى موَاطن النُجور .ومنها نسبةُ ما أَبدَعتهُ الحكمةُ الإلهيَّةُ من عِجائب المصنوعاتِ الى الطبيعة «ومنها الإسرَّافُوسوه النصرُف في نَمَم اللهِ التي هيّ عندَ عبادِهِ وَديمة \* ومنها الجزّعُ والفّزَعُ ممَّا يَجِيه به القَدَر المَدُورِ ﴿ وَأَمَّا دَلَا تُلُّ حُسنِ الخَاتِمَةِ فَمِنْهَا الْحَيَاهُ وَالْحُوْفُ مِنَ الله ومنها اشتغالُ لسان العبدِ وقلبه بذِكر مؤلاه؛ ومنها ملاَزُمةُ العَمَلِ المَبرُور والسُّمي المشكور \* ومنها اجابةُ الندَّاء اذَا نودِيَ بحيٌّ على النَّلاَّح \* ومنهـا التحرُّزُ مِنَ الحرَّام وتقليلُ العمَل المُباح \* والقيامُ بأَ دَاء الوَاجِباتِ بِحَالُ ا يُمَيُّهَا الرَّبُّ الفَيُورِ . ومنها الإستمالة للمؤت فيجميع الأوقات. ومنهــا تباركَ وتعالى يملَمُ خائنة الأعين وما تَحْنى الصَّدُور • فيا أهلَ الإيمات تمسَّكُوا بِالأسبابِ التي بها تحسُّنُ الخوَاتيم • ولا تشــتفلوا بالملاَهي فا ِنّ الرِّقيبَ سميمٌ وعليم . يبنُصُ النا فلَ ويُحبُّ أَنْ يكونَ وَحــة مُ هُو الله كورُ المُنكور . وأُعلُّموا أَتَّ دُنيا كُمْ هذهِ ما هَيَ إِلَّا أَيَّامٌ قَلَا ثُلُ . وانَّ كُلُّ ما يُمجبُكم منها ماهوَ إلا زُخرُفُ ذَاهبُ وحُطامٌ زَائلٍ. وهل استصحبَ من دُنياهم ممهم شبئاً سُكانُ القبور . وأَعلَموا ثنَّ المشتمل بشيء في حال

حياته لا يَشتَفُلُ عِندَ المُوت بشيءَ سواه ، وأنهُ لا يفوزُ بحسنِ الخاتمة الا مَن وَقْقهُ اللهُ لِخِدمتهِ وهَدَاه ، وأشفلُ قلبَهُ بأ كرَمَ معبود وأشرَفَ مذكورٍ ، يا أَيُّها الذِينَ آمَنوا أَذْ كرُوا اللهَ ذِكرًا كثيرًا وسبِحوهُ بُكرةً وأصيلاً ، يا أَيُّها المُزَّمَّلُ فَمُ الليل إلا قليلاً نصفة أو أنقُصْ منهُ قليلاً أو زِدْ عليهِ وَرَتَلِ القرآنَ تَوتيلاً ، يا بُنَيَّ أَفِمِ الصلاَةَ وَأَمَّرُ بالمرُوفِ وا نهَ عنِ ٱلمُنكرَ وأصبر علي ما أصابكَ إِن ذَلكَ مِنْ عَزْمِ الأمود

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم يُوتُ المره على ماعاش عليه وَيبمثُ على ما مات عليه وَيبمثُ على ما مات عليه وقال عليه الصلاة والسلامُ اذا أراد الله بمبدخبرًا طهرة قبلَ موته قال عمل صالح على موته قال عمل صالح يلهمهُ اللهُ إياهُ مُم يموث عليه



لقد تم بممونة الله سبحانه وتعالى وارشاده طبع هذا الكتاب عطبية السمادة التي هي الغاية المقصودة والى انشاء الله "بارك وتعالى سأزيده خطباً إن عشت للطبعه الثانية التي تكون على ورق جيد وعلى اللهالمونة والقبول 

﴿ مَا الله الناد مِن حِم الله كُمْ

. ﴿ قال الناصع رحمه الله ﴾ وما مسن كاتب الاسبَسلَى ويُق الدهرُ ما كتبت بداه فلا تكتب بخطك غير شي " يُسُرك في القيامـة أن تراه وسلام على المرسلين والحد لله رب العالمين

# صحيفة ﴿ فَهْرَسْتُ السَّرَاجِ الوَّهَاجِ ﴾ خطبة تذكار مولد الحبيب المختار « · تذكار للاسري والمراج رالحث على صوم وجب « الحث على تعظيم شعبان واستقبال ليلة نصفه ۱۰ « التبشير بقدوم رمضان ١٧ « الحث على الصوم والاتيان به على الوجه للشروع ١٤ ه أخرى في وصف حال الصائم وإرشاده الى الصوم الصحيح ۱۶ « في ذكر مزايا رمضان ١٨ « "توديم رمضاذ، وانتظار ليلة القدر ۷۱ د عدالفط ٧٣ . « التحذير من العود الى الماصي بعد رمضان : -٣٦ « الحث على اداء فريضة الحج ٧٨ « الحث على مشاركة الحجاج في تعظيم عشر ذي لحجة . ٠٠ عد الضحاما ٣٣ « تَدِكَارُ لافتتاحِ السنه المُعرَّرِية ۳۵ . « الحث على صيام عاشورا، . ٣٧ . «. الحث على استقبال الحجاج والتبرك بهم ٣٩ د الحث على بناء المساجد المجورة ٤٧. « في وصف أحوال الرَّمِن الحاصَرِ ع الحث على مراعات الآثناب في المساجد · ·

٤٦ « لتذكير المتنورين الذين لادين لم

|                                                                       |    | معيفه      |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------------|
| <b>لبة النحذير من سوء السباب واللمن وفحش الكلام</b>                   | خه | ٤A         |
| <ul> <li>عذير الناس من التباغض والتخاصم في الدعاوى الباطلة</li> </ul> |    | ٥٠         |
| <ul> <li>الحث من مماملة الاهل والجيران بالرفق واللين</li> </ul>       |    | <b>4</b> Y |
| <ul> <li>التحذيرمن إمساك الزوجه ضرارا</li> </ul>                      | •  | 00         |
| « نهى سكان القرى عن حرق الزرع وسم البهائم                             | )  | ۰.         |
| «    النهى عن شهادة الزور واعامة الظالمين                             | )  | ٦.         |
| « التحذير من النش في المماملات وترويج السلمة بالابمـان الباطلة        |    | 77         |
| و اللهىءن معاملة الحيوانات بالقسوة                                    | •  | ٦٤         |
| « التحذير من ايقاظ الفتنة والنسك باسبامها                             | +  | 77         |
| « النهى عن المظاهرات والحروج على ولاة الأمور                          | 1  | ۹۷         |
| « الحت على الاقتداء بمقلاء المتقدمين ونقل أقوالهم                     |    | ٧١         |
| « نهبي العوام وشبان الطلبة عن مطالمة الجرائد                          |    | <b>VY</b>  |
| « تمری <b>ت ا</b> لوطنیة وواجبانها                                    |    | Ye         |
| « النهى عن السرقة والاغتصاب                                           |    | YA :       |
| ه التعذير من الزنا                                                    |    | ۸۰         |
| « النهى عن النيبة والميمة .                                           |    | ÀΥ         |
| « الشعذير من تعاطى السكرات والمخدرات                                  | •  | 48         |
| رة - النهي عن الطوس في القهاري وعلى قارعة الطريق                      |    | AY         |
| <ul> <li>البنى عن تشييع الجنائز بالاصوات المنكره</li> </ul>           |    | 14.        |
| « النهي عن الإسراف في متروكات الا وات لا تامهم                        | 4  | 11         |

صحيفه

٩٤ خطبة النهن عن زيارة النساء القبور

٩٦ د التحدر من ترك الصلاة

٧٧ « نهي سكان القرى عن الماون بالدين

١٠٠ ١ تنبيه القضاة واجبات وظائفهم

١٠٠ ﴿ تَذَكِيرُ القَصَاةُ بِالْحُوفُ مِنَ اللَّهُ

١٠٦ « تحذر رجال المحامات عن زخرفة الباطل

١٠٨ « الحث على متابعة الأثمة الحبمدين

١١١ ﴿ وعظالعلماء

« النهى عن طلب العلم لغرض سافل

« الترغيب في التمسك عجبة أهل البيت والتوسل بالعالمين

« التذكير بقول رسول الله صلى الله عليه و - لم رأس الحكمة عنافة الله

ه. التحذير من مخالطة الاحداث

« في بيان ما يكسب حسن الحاتمة وما يورثسوء الخاتمة

きんからいかりと

وقع في صحيفة ٩ سطر ١٣ خطأ وهو نوله عا وتصحيحه أن يقال مما

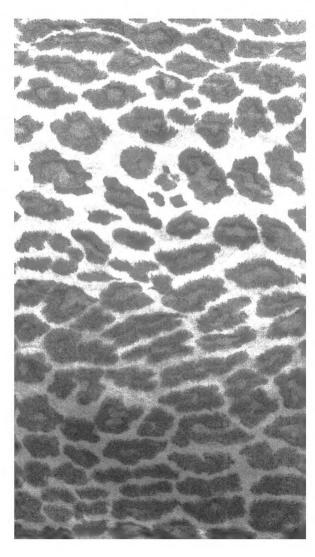

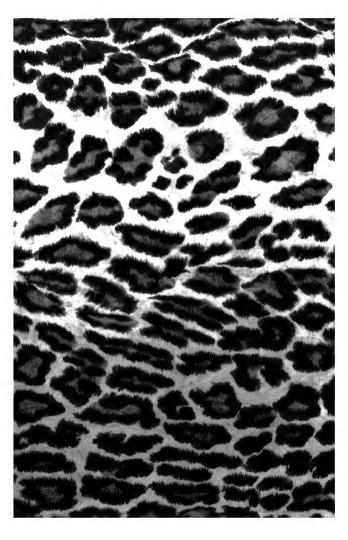



